

# 

الإتسارات المستخدات المست

دِرَاسَة وتحتيق الدَّڪتورمُصْطَلفيْعليتَان جَمَوْنِ (لِلْطِيْعَ مِحْوَلِكُ فِي الطبعث تدا الأولى 1111عد -1994م

Dar Al-bashir Fu Reserve & Contractor

Tet: (659891) / (659892) Fax: (659893) / Th. (25706) Beanw P.O. Bint. (165977) / (165982) erusiden Javel Trade center Al-Abdal Annian - Jendan کارالیشیکی ص ب (۱۸۲۰۷۷) / (۱۸۲۹۸۱) ماتف: (۱۸۹۹۱) / (۱۸۹۲۲) ی: (۲۲۷۰۱) / تکس (۲۲۷۰۸)





## المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد قد رب العالمين، له النعمة، وله الفضل، وله الثاء الحسن، وصلى الله وسلم على سبننا محمد الميمون رحمة للعالمين، وعلى أله وسحب وبن اعتلاي بهديه، واقتمى يسته إلى يون الدين، «اللهم اهدني لاحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لاحسنها إلا الذي، والمرف على سيلها، لا يعمرف على سيلها الإالد،

سته إلى يوم الدين، واللهم اهدني لأحسن الأحدال والأحداثي، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيفيا، لا يعيرف عني سيفها إلا أنت، وبعد، فهذا كتاب في الثقد الادبي أحسبه منظرةً في بأيه، وفهر جديد باختصاصه بشاهر جلعلي، منظمين في وقاء أبوابه بمطالب شدم الريء الترس، وإحافتها بخصائفها الفية.

دهیان ، مقیمین فی وقد بازاید بیندنیت مداری اصلی و واضحه پنجستان است.
قد تقریم استانی با روشد و این اما در کان روش این این اما در کان روش این اما در استانی المیت المیت کرد اما در استانی المیت از اما در این این اما در اما در استانی شده بر در اما در

الفراعد في معلى تركيب ونظمه. غير أن محاولة البالغلامي في درامة مملقة امرى، الليس تكاد تطره في منهجية التنافل غير ان محاولة البالغلامي مثل الرهم من أن في الحكامة ونقده مجالاً للمتافل في تصويمه والاستطراق عليم وأماما كتاب مواولة للجنس في فوائد امرى، الليس تنجم الدين سليمان بن عبدالغوي

الطوفي بقضايا شعر امرىء القيس المثارة في النقد الأدبي من حيث البلاغة والفن، فخص ه في مقتل المسورة المبادة في شدر وضيرها بالجمودة والإنداع والتقرر في ابنياتاك. وتحفيه ابتأ ما ما المعراوة الشراح والصحاب المعالي والقائد لاكها بشكالة في معداها أو ذات خلل في ميناها . فقول مدانية والرخافاتها في بالمي راجع. وجمع هذا الكتاب إلى طراقة موضوره ويضف، جراة في الرأية ، وقدرة على المعالجة . الرحافة ، والأنتاق الشافرة (والهجم، إذا أن الطولية كتابة أن يحمل خلاصة بروى الشعبة . المعالجة المحلف خلاصة وي الشعابة . المعالجة المحلف خلاصة المحلف خلاصة . عداد . المعالجة . معالم خلاصة . عداد المحلف . المعالجة . عداد . عداد

تكواره للمعاني بباب، ونبه بالر شعره في الشعراء القدماء والمحدثين في باب ثانٍ، وأفاض

ولي ويضع من الميانية في الطرق والقيم ، أو أراد الطوق وتتنايا من محل الميانية ويتنا الميانية ويتنا الميانية وي الخاصة ، ولذلك خلا الكتاب من ذكر احد من مرض لشعر الديء القبي يتقد أو توجيه ، إلا من التأثير للمين الملايين على الأصمعي وأي عبيدة وأي على القارسي في مجان الرواية والرأي النحوي ، والتماني الطوقي بإسناد الرأي المجار له إلى ما لم يسم فاعلة بقوله وقبل المناسبي في سجاد الرواية والمراكبة النحوي ، والتماني الطوقي بإسناد الرأي المجار له إلى ما لم يسم فاعلة بقوله وقبل المناسبة

وكان الطوني بامرى، القيس معيناً، ولشره مقدماً، إلا أن هذا الإحجاب لم يقتده الساهرات المساهرات المساهرات المساهرات المساهرات المساهرات من الشيطانة ومواجها أن المساهرات المساهرا

ومهمنت المحلق منذ الكتاب موراته العيسي في طواله مرورة القيمي بدراسة ذات معرف للاقامي الأستسر الأولى من وإقام على المحر الثاني: ومرسف إلى القسل الأول مين القيل اللها في معرف البيات الإسلامية التي تظل فها دراسل (يها، وحدالت أن القلس أنسهاً لإنظاء وإرضائه ماسة فيما لم تصل كتب والرجم فياني، وجهت المحلال الذي وقع في منة بهاذا الطولي بين القداء والمحدثين،

ورجحت ما اخترته بأدلة لغوية وأخرى عقليةً، وكذلك كان الحال في تعضيد نفي إتهامه بالتشيع والرفض، إذ هنيت بأبعاد التهمة العلمية والاجتماعية والادبية، فضلًا عن النصوص

## المنقولة من كتبه التي أشار إليها مَنَّ سبقني في دراسة حياته.

على أنني دقفت في شخصيَّة الطوفي الإسلامية بجانبيها الفكري والسلوكي من خلال مقولات أهل العلم في الثناء عليه، زيادة في دفع تهمة التشيع عنه، وتأكيداً لنقاته وفضله.

وعرضت في الفصل الثاني لمنهج الطوفي في كتاب موالد الحيس من حيث قوامة ترتيب أبىواب، غالباً، وأشرت إلى عدم تناسب الباب الثالث مع باقي الأبواب من حيث حجمه

وموضعه؛ إذ كان الأولى أن يلحق هذا الباب دفي سبب السّباء كلامه بعضه ببعض، بالباب الأول: وفي متشابه شعر امرىء القيس بعضه ببعض».

وأشمرت إلى عنماية المطوفي بالقصيدتين المالاميتين؛ المعلقة واللاميَّة الثانية (ألا عم

صباحاً أيها الطلل البالي)، وإلى خلل انتخابه من أبيات القصيدة الواحدة من حيث

الترتيب، ونبهت في هذا الفصل إلى اعتماده على ما ورد من شعر امرىء الفيس عند الرواة

ممن عرف يرواية شعره مثل الأصمعي وأبي بكر الأنباري وأبي جعفر النحاس والخطيب التبريزي وأبي زيد القرشي والطوسي وابن النحاس وأبي سهل، وتوجيهه الروايات المختلفة

في شعر امرىء القيس في حدود ضيقة . وحددت أسلوب الطوفي في شرح الشعر بأته أسلوب علمي يقوم على الإيجاز الشديد، ويبتعند عن السجع، وردفت ذلك برصند ملامح في الكتاب دالة على نزوعه الفكري والملجي، من ذلك ميله إلى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في تفضيل شعر امرىء

القيس وتعزيزه لهذا التفضيل بالأدلة، ودفاعه عن نهج البلاغة بإعجاب يضاف إلى إعجاب ابن أبي الحديد في ذلك. وتتبدى في الكتاب أيضاً ملامح نزعة صوفية في الثناء على ابن الفارض والترضي عنه، وأثار من علم الكلام، وشيء من الاعتزال.

وفي الفصل الثالث تعمقت القضايا النقدية التي أثارها الطوفي في شعر امرىء القيس، فكانت التكرار في شعره، والسرقات من شعره، والصورة البيانية في ديوانه، وعيوب شعره التي أثارها السابقون في التناقض والمشكل والإقواء والزحاف. وحاولت من خلال ذلك أن أبلور اتجاهاً نقدياً للطوفي، والحكم عليه بالأصالة والجدة،

أو التبعية، من خلال النقد الذي تناول بعض إبيات امري، القيس عند السابقين من النقاد،

**A** 

www.dorat-ghawas.com

على أنني أكثرت الرجوع إلى رأيه التقدي في الإكبير في علم التفسير، توضيحاً للحكم الثقدي في مواند الحبيب، ويتبيها على استواد المنيانس ويتات أن تطوره. وقبل الشروع في تحقيق كتاب مواند الحبيب في واقد المري، الفيس وهو اللسم الثاني من هذا الكتاب، هيدت للذك ووضف لسخة الكتاب الرحيدة اللي التعدت عليها،

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ، أن يجعل ما أنفقت من عمري في إشراج هذا. الكتاب في ميزان العمل الصالح الصالب، وأن يغفر لي فيه ما زل به القلم، وما جالب في الرأي الصواب، إنه هو النسيم العليم مجيب الدعوات رب العالمين.

د. مصطفى عليان مصطفى عليان

وأتبعت ذلك بياناً بمنهج التحقيق ومرتكزاته.

مكة المكرمة في ٣ شعبان ١٤١٤هـ ١٣ كاتون الثاني (يناير) ١٩٩٤م لتت الأول

وللمب ووالأنولية . والمنسطح . فعنا باخت رتية

غِ والدين كسياري في الإيداليانوي من الإيراني والطوني

سيرة ذاتية

- مولده وتشأته في العراق. - شيوخه في دمشق.

ـ محنته في مصر .

ـ مؤلفاته في قوص

ـ مجاورته للحرمين . ـ وفاته في بلد الخليل عليه السلام .

- شخصيته وآراء العلماء فيه .



### سيرته وثقافته

عاش البطوقي حياته طالباً للعلم، ساعياً بالرحلة في تحصيله، متحملًا عناه السفر وتبعات الغربة في الاتصال بأهله، فأنفق عمره في السفر بين العراق والشام ومصر والحجاز وبيت المقدس، وقد تركت هذه البيئات أثراً في تكوينه العلمي، وصدى في اتجاهه الفكري .

#### ١- في العراق

كان العراق يعيش قهر التتار الذين اجناً حوم بجحافلهم عام ٢٥٦هـ، وعاثوا فساداً في مدته خاصة بغداد قرابة أربعين يوماً؛ أهلكوا فيها الحرث والنسل، فقتلوا ألف ألف وثمانماتة الف من الناس، وألقوا بتراث الأمة الفكري والعلمي في نهر دجلة حتى اسوة ماؤه·١٠. في ظل هذه الحياة السياسيَّة ولند نجم الندين أبنو الرَّبيع سليمان بن عبدالقوي بن عبىدالكتريم بن سعيد التطوفي ٣٠ الصَّرصريُّ ثم البغدادي الحنيلي، والطُّوفي بضم الطَّاء وسكون الواو بعدها فاء، نسبة إلى وطُولَى، أو وطوف: ١٩٠ وهي القرية التي ولد فيها، وكان أصله منها، ولذلك نسب إليها، وهي من أعمال صَرْضَر، وصرصر قريتان من سواد بغداد،

صرصبر العليا وصبوصر السفلي، وبين السفلي ويغداد نحو فرسخين وهما على ضفة نهر (٣) في الدور الكامنة: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد بن الصفى المعروف بابن أبد. عباس CTES/TO . Heat live (TES/T).

٣٦) لعل والطُّوف، بقتم الطاء أصوب من ضمها، إذ معناها خشب بشد ويركب عليه في البحر، أو هي التي يُقْرَر عليها الأنهار، تسوى من القصب والعيدان ثم تقمط بالقمط حتى يؤمن المعلالها، فلا يستبعد أن تكون قرية نجم الدين سليمان قد شهرت بهذه الصناعة فغلبت عليها التسمية. (انظر لسان العرب ٢ ٢٧/٩ مادة طوف).

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية: ١٤/ ٢٠٠٤.

وفي تاريخ ميلاد السطوفي خلاف بين القسدماء والمحدثين، فقد ذكر ابن رجب (٧٣٩هـ) أنسه ولسد سننة بضمع وسبعين وستماشة ٢٠٠ وتنابعه في ذلنك العليمي

(ت ٩ ٢٨هـ) ١٦. وابن العماد الحنبلي (ت ٩ ٩ ١ هـ) ١٠.

عيسى، وهي في طريق الحاج من بغداد، وكانت تسمى قديماً قصر الدير أو صوصر

غير أن ابن حجر العسقىلاتي (ت٢٥ ٥٨هـ)(\*) ذهب إلى أن النطوفي ولند سنة سبع

وخمسين وستمالة، ولعل السيوطي (ت٩٠١١هـ) أضرب عن ذكر تاريخ وفاته خروجاً من هذا

الخلافات وترك هذا الخلاف بين ابن رجب وابن حجر تبايناً في الترجيح عند الباحثين المحدثين، فقد ذهب الدكتور مصطفى زيد إلى أن ما ذكره ابن حجر من أنّ مولد الطوفي عام ١٥٧هــ

ما هو إلا تحريف لعام ١٧٥هـ، ودلل على مذهبه بأن المؤلفات التي صدرت عن الطوفي في نهاية الشرن السبايع الهجري، خاصة كتاب الإكسير في علم التفسير، بعيدة عن ظاهرة التحرر الفكري، فهو يمثل مرحلة الشباب التي كان يجتازها الطوفي قبل نهاية القرن

ورجبح المدكتور حمزة الفعر ما ذكره ابن حجر من أن مولد الطوفي عام ٦٥٧هـ. بعدة

أولة؛ منها أنه لم يوجد مُنْ ينص على أن الطوفي ولد في عام ٢٧٥هـ. حتى يمكن التسليم يأته محرّف عنه، وليس في قول ابن رجب أنه ولد عام بضعة وسبعين وستمالة نص على أنه ولد عام ٦٧٥هـ، وأن ما ذكره ابن رجب مبهم، وأن ما ذكره ابن حجر صريح لا يحتمل، فَيْتَعَبَّىٰ المصير إليه، وكذلك فإن مجموع الذين قالوا بأنه ولد في عام بضعة وسبعين إنما نقلوا عن ابن رجب، وأنه حفظ بعض الكتب وألف الإكسير قبل نهاية القرن السابع، كل هذا

يشعر بتقدم ولادته عمَّا ذكره ابن رجب٠٠٠. (١) ذيل طبقات الحنابلة ٢/٣٩٦. (١) معجم البلدان ٥/٥٥.

(٨) سواد الناظر وشقائق الروض الناضر (رسالة دكتوارة) قسم الدراسة ص ٤٢،٤١ . .

(٣) الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ٢٥٧/٢

(٤) شذرات الذهب ٣٩/٦. رهم الدرر الكامنة في أعيان المالة الثامنة ٣/ ٣٤٩. (٧) المصلحة وتجم الدين الطوفي ص ١٩٠٦. روم انظر بغية الوعاة ١/ ٩٩٥-٠٠٠.

والرأي عندي ما قاله به ابن رجب مع احتمال دلالة قوله: «إنه ولد عام بضعة وسبعين وستماثة؛ على ولادته قبل عام ٦٧٥هـ أو بعده بسنة أو النتين، ولي في ذلك مرجحان: أولهما: لغوي يتعين من دلالة البضع على عند من السنين منها السنة الخامسة من العقيد، قال ابن منظور: والبَضْعُ والبَضْعُ بالفتح والكسر: ما بين الثلاث إلى العشر، قيل (البضم) من الثلاث إلى التسع، وقيل من أربع إلى تسع، قال تعالى: ﴿ فَلَيْتُ فِي السَّحِنَ بضع ستين)، قال القراء: البضع: ما بين الثلاثة إلى ما دون العشرة، وقال شمر: البضع لا

يكون أقل من ثلاثة، ولا أكثر من عشرة، وقال أبو عبيدة: البضع ما لم يبلغ العقد ولا نصفه، يريد ما بين الواحد إلى أربعة، ويقال: البضع سبعة؛ ١٠٠٠. فمدار القول عند أهل اللغة أن البضع يدل على ثلاثة أو أربعة أو سبعة غالباً، وأن دلالته على الخمسة بعيدة ليس لها وجه عند أبي عبيدة، وعلى ذلك فقد يكون الطوفي ولد عام

١٧٣هـ، ١٧٤هـ، ١٧٦هـ، ١٧٧هـ، واحتمال ولادته عام ١٧٥هـ ضعيف. ويتبع هذا المرجع اللغوي مرجع أخر وهو وفاته كهلًا، قال الذهبي: دومات العلَّامة النجم. . . مات ببلد الخليل كهلاه ٢٠٠ والكهل عند أهل اللغة: مَنْ وخطه الشيب، أو مَنْ جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين؟، وقال بذلك المفسرون في قول الله

تعالى: ﴿ وَيَكُلُّمُ النَّاسِ فِي المهد وكهلا ﴾ (\*)، قال النحاس: إنما الكهل عند أهل اللغة مُنَّ ناهز الأربعين، وقال الأخفش: يقال (للإنسان) حدث إلى ست عشرة سنة، ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين، ثم يكتهل في ثلاث وثلاثين. وثانيهما: عقلي يتبدى من خلال حياة شيوخه الذين تلقى عليهم العلم سواء في العراق أو في الشام أو في مصر، ذلك أننا إذا أخذنا بالقول إنه ولد عام ٢٥٧هـ اقتضى ذلك أن أشياخه كانوا من أترابه أو من جيله، فالبرِّيّ ولد عام ٢٥٥هـ، وابن تيمية ولد عام ٢٦٦١هـ، والحرائي ولد عام ٦٤٨هـ، والحارثي ولد عام ٢٥٢هـ، وأبو حيان ولد عام ٢٥٤هـ، وهذا ما

(\$) سورة آل عمران: آبة ٤٦.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ١٥/٨ مادة (يضع). (٢) ذيول العبر للذهبي ج٤ / ٤٤ ومرَّاة الجنان للبافعي. (٣) القاموس المحيط مادة (كهل).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن ١٩١/٤.

يتانى مع ما مورموف من أن تدييخ الشعام أكبر عنه مناً طلباً، ولا يقال إن الطبق ربطا تعارض طلب العالمية إذ قابل على الذات، بإلى إن ما يورى عنه أن طلب العالم متموالي مر مرصى وي الان المها بطوالين عن يوري الوب أوب ويقال من العربي أن عصر الطولي، ولذلك المد المتأخرون عنه ولي ما يتمامل بطول ابن حرمي فركوم فيدلان الطولي، من المنافق المنافق المتافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المتنافقة المنافقة المناف

السادسة عشرة، ما يعزز ما ذهب إليه ابن رجب أيضاً.

وينتمي الطوقي إلى أسرة متواضعة الحال؛ فيما تقدر، فلم تلفت نظر أحد ممن ترجم له، سواة من حيث العلم أو الحال الميسور، وكل ما ذكر عن أسرته، أن والد عاش بعد وفاته

سروب"، وبط (آپ باد بال مكتب الترة أو مسجده بولم إنا خطة الأواد كما جزت به التمان توليد البيدياتين إلى العالم الوساحي، أن الاستهام فيان القائزات مثل الاستهام والمنافلين المنافلة المنافلية التوليد من وسخ الإيمان وطالعه من إنك التراق رويط عزف المستهيد، وبطرا القراؤات المنافلية التي من من طرح من المنافلة التي المنافلة التي من المنافلة التي المنافلة التي المنافلة التي المنافلة التي المنافلة المنافلة التي المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة التي المنافلة المنافل

والذا تبح الدين الطولي من حفظ القرآن دقة في نطق المرية، ومحمولاً من الماضح والأطناة، والشراعة الرئيمة المتزالة في القصاحة، منا هيامة الدواسة الدعو، فعظه في قرية مختصر المشرقي في القلم»، والسعى التصويل من الناس الله منا يأتا به في الشدين علاقات، أما اعتبارا كتاب اللسع فلات كتاب في المتحو والمصرف بسيط الطاف

 <sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢/ ٢٥٠.
 (٢) مقدمة ابن خلدون ص٣٧٥ ط بيروت.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة ٢ /٣٦٦. (٤) مقدمة ابن خلدون ص٣٧٥ ط بيروت.

والتأويل، وقد عني به السابقون لذلك، يُدرسونه ويُدرَّسونه، واستغنوا به عن كتاب الجمل على أن في حفظ مختصر الخرقي دليلًا على حسن اختبار شبخ الـطوفي في تنشثة

تلميذه على أصول المذهب الحنبلي، لأن هذا المختصر أوفر كتب المذهب الحنبلي حظاً

في خدمة علماء المذهب، فعدد مسائله ألفان وثلاثمائة مسألة؟.

والتعليم بهذه النظريقة من حفظ المتون يستهدف تربية الذاكرة، وهو عظيم القائدة للمتعلم، لأنه يظل مخزوتاً يرفده عند الحاجة، خاصة في مطالب الموازنة والترجيح

والاستنباط، فإذا اجتمع لتربية الذاكرة عناية بالعقل والفهم، أدرك المتعلم الغاية في طلب العلم، وكان حظ الطوفي من الحفظ كبيراً، حتى قال الكمال جعفر: «وكانت قوته في الحفظ

وكان الطوفي طُلَعة منذ سنوات دراسته الأولى، شغفاً بالعلم والازدياد منه، وظلت هذه الصفة الحميدة في العلم ملازمة له طوال سنى حياته ، حتى قال عنه الكمال جعفر: «كان كثير المطالعة، أطنه طالع أكثر كتب خزائن قوص:١١١، وقد حمله ذلك على التردد إلى صرصو، فقرأ الفقه الحنيلي على الشيخ زين الدين بن علي بن محمد الصرصوي الحنبلي النحوي الذي يعرف بابن البوقي، وكان فاضارً صالحاً ١٠٠.

ولمنا اشتند عوده، وجناوز السنادسية عشرة من عمره دخل بغداد سنة إحدى وتسعين وستمالة (٢) حيث دار الحديث المستنصرية، والمدرسة النظامية، وهي من مدارس الشافعية وغيرهـا من دور العلم التي كانت قد توقفت فتـرة وجيزة، ثـم ما فتثتُ أن عادت إلى سابق عهدهاس، وقد وسع الطوفي من دائرة علومه المطلوبة، فطلب الحديث والمنطق والفرائض والأصول وغيرها من الفنون، فضالًا عن العلمين اللذين ضرب فيهما بسهم وافر؛ وهما الفقه الحنيلي وتحو العربية وصرفها. وكان من شيوخه في هذه المرحلة من يلي: (1) انظر كتاب واللمع، تحقيق فائز فارس ط دار الكتب الثقافية ـ الكويت ص: لط. (٣) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص٧٠.

أكثر منها في الفهم،٣٠.

(٣) و(١) الدرر الكامنة ٢/ ٢٥٠.

(٦) المصدر السان ٢/٣١٦.

ره) ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢.

(V) تاريخ علماء المستنصرية ٢/١، ٤٧.

الشيخ تقي الشيخ ميدالله من محمد بن ألي يكر بن إستاطيان الي الوكات بن مكن بن أحمد الزريالي تم البندادي ، وقد منه ۱۳۵ من 1۳۵ من ألف أواضل ومدود الداخب والمؤلف والمؤلفان ومتطالبها ، وورس بالدين قد المستصدرة وقولي من سنة ۱۳۷۵ من المؤلفان ا

عالماً بها، قدم دمشق فظهرت فضائله فيها، ومات ببغداد سنة ٢٠٧هـ ١٦. .. الرشيد بن أبي القناسم: وهو محمد بن عبدالله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي

ــ البرشيد بن أبي الشاسم: وهو محمد بن عبدائه بن عمر بن ابي انفسم البعدائي المقدرىء، المحدث الصوفي، ولند عام 377هـ، وكان عالماً صالحاً، وفي مشيخة فار الحديث المستنصرية، وسمع منه خلق كثير في يغداد، وانتهى إليه علو الإسناد، توفي

يبغداد عام ۱۳۷۷هـ۱۱ بسمع الطوفي عنه الحديث يبغداد، وأجاز له۱۱۱. - إسماعيل بن الطبال: كان محدثاً فاضارًا، ولي مشيخة المستنصرية، توفي يبغداد عام ۱۳۰۸هـ۱۱ وسمع الطوفي عنه الحديث يبغدادات،

\_ النقيد الحرائي: وهو عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز بن الملجلج الحرائي البغدادي، مقيد الدين أبو محمد الضريور، تقد ونقدم حتى صارعين الحناية في زمانه، وقد تميز ببراعته ومهارته في الفقه والعربية والحديث"، وأضاء عند الطوفي الحديث

<sup>(1)</sup> ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤١٣-٤١٠ . (٣) ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر فيل طبقات الحدايلة ٣٦٦/٣. والدور الكامنة ٢٨١/٣.
 (٤) الدور الكامنة: ١١٠/٣ والمصلحة في النشريع الإسلامي ص٣١٠.

<sup>(</sup>ه) الدرر الكامنة: ۲۲۹/۲. ردي شفرات اللعب ۱۹/۱.

 <sup>(</sup>٧) فيل طبقات الحنابلة ٢٦٦/٢.
 (٨) شفرات الذهب ١٩٦٥ والمصلحة في التشريع الإسلامي ص٧١.

<sup>- (</sup>٩) ذيل طبقات الحنابلة ٢ /٣١٦.

البغدادي، ولد سنة • ٦٤هـ، عني بالحديث، ويبدو أنه كان قاريء الحديث بالمستنصرية، سمع منه الحديث جماعة منهم الحافظ الذهبي، توفي ببغداد عام ٤٠٧هـ(١)، وقد سمع منه الطوفي ببغدادا). . أبو عبدالله محمد بن الحسين الموصلي ، المعروف بابن وحشي ، كان إماماً في

القراءات والنحو والعروض"، ومبرزاً متميزاً في عَلم الأدب أيضاً ١٠٠، وقد قرأ عليه الطوفي العربية والتصريف في بغداد (١) . ـ مسعود بن تركى القرامي، ذكره الطوفي وهو بصدد ذكر المجرد والمزيد ونسب إليه

ـ أبو بكر القلانسي: أحمد بن علي بن عبدالله بن أبي البدر القلانسي الباجسري ثم

قول: وأكثر الأسماء حروفاً وفوعيلانة، وهي ثمانية أحرف بزيادتها، وحكاه عن شيخه ابن

فزان النحوى ١٠٠ . وأظن أن الطوفي درس عليه النحو. والملاحظ على هذه الفترة من الطلب، أن الطوفي ركز عنابته على الحديث الذي لم

يكن من مقاصد الطلب الاساسية في المرحلة الابتدائية في طوف وصرصر، فأجازه أشياخه مثل الرشيد بن أبي القاسم وغيره (١٠).

على أن الطوفي في هذه المرحلة أعد قسطاً من المنطق، وهو عدَّة لازمة للنظر في علم الأصول فضلًا عن فن المناظرة والجدل الذي كان للطوفي نصيب فيهما في بغداد وغيرها.

ولا يزال النطوفي في هذه المرحلة يعتمد على ذاكرته في الطلب بحفظ المتون، فهو يحفظ والمحرره في الفقه الحنبلي، ويبحث مسائله على الشيخ تقي الدين الزريراتي.

على أن الملاحظة الجديرة بالتسجيل أن الطوفي في هذه المرحلة أنس في نفسه قوة في العلم، وقندرة على العنظاء، وشجاعة في طرح ما لديَّه من أراء، فجالس الفضلاء، على الرغم من أنه ما زال في العقد الثاني من عمره، وربما جاوزه إلى العقد الثالث بقليل، وأخذ

> (١) ذيل طبقات الحنابلة ٣٥٣/٣ وشذرات الذهب ١٠/١. (٣) ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢. (٣) بغية الوعاة ١/ ٩٥.

(٥) ذيل طبقات الحنابلة ٢١٦/٣.

(٧) الدرر الكامنة ٢٤٩/٢.

(۱۰ الوافي بالوفيات ٣/٥.

(١٣ الإكسير في علم التفسير ص ٨٩.

يناظر غيره قال ابن رجب: ووجالس الفضلاء ببغداد في أنواع الفنون، وعلق عنهمه(٢٠ وقال ابن حجر العسقلاني: ووقرأ العلوم وناظر وبحث ببغداده(١٠).

واثمرت هذه المرحلة من حياة الطوفي ثماراً علمية وآثاراً أدبية، نذكر منها: \_ يغية السائل في أمهات المسائل: وهو كتاب في الأصول، ذكره في كتاب الإكسير في

طعم سنسير ... \_ فضل العربية، ولعل اسمه: «الرسالة العلوية في فضل العربية» وهو المتداول في كتب الطبقات والتراجم باسم: «الرسالة العلوية في قواعد العربية»، وقد ورد ذكره في

كتب النطبقيات والشواجم باسم: والسرسالة العلوية في قواعد العربية، وقد ورد ذكره في الإكسير في قواعد التفسير؟؟ . \_ الإكسير في علم التفسير.

من يوسل من قدال الطوق التم في العادة أن العام في العادة من المحتمد التي من المحتمد التي منظم المحتمد التي منظم المحتمد التي منظمة المحتمد المنظمة التي منظمة المحتمد المنظمة التي في منظمة المنظمة ال

كتاب الإكسير لأنه يشير إليهما فيه. والكتاب وإن كان ظاهر عنوانه في قواعد التفسير، إلاّ أن مباحث البلاغة والنقد غلبت

(١) فيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢. (٣) الدرر الكامنة ٢٤٩/٣.

الهجري في حياة المؤلف؛ ونقتمة المحقق: ص: عن). (1) المصلحة في التثريم الإسلامي: ص.٩٠. . (٢) المرجع نقسه: ص.٩٠. . عليه ، خاصة إذا استثنينا باب مقدمات التفسير الأولية ، فقد دارت الأبواب على علم المعاني وعلم البيان والأخذ والسرقة وما إلى ذلك من مباحث النقد والبلاغة . معت خالاً ، هذه المنافذات الثلاثة ممكن القدل ان ترسّمه الطبق في التأليف كان الر علمه

ومن خيلال مذه المؤلفات الثلاثة يمكن القول إن توجّه الطوفي في الثاليف كان إلى علوم العربية في بداية حياته العلميّة، فضلاً عن أصول الفقه الذي يمثله بغيّة السائل. والظاهر أن باحث هذا الترجه التأليفي هو حماسة الاعتداد بما عنده من العلم، فأراد أنّ

رالقاهر أن باحد ماذ التوجه التأليق موسامات الاعداد بما عدد بن المباهر فرالد ان يرض قديد بالمستراف في الرأي، والمساورة في دولا جولانا أن سند على التنافي وأمهات المستراق والواقعات الإطارة الإنتاج التي ويونا في عندت ، والغير لا يتخلص في يتخدم وفي كان المجال المستراق المستراق

مدري إنكانا لعم التأسير و با المؤلى هام اصحاب الخاصير و لم آلا المتالا المؤلى المتالا المؤلى المتالا المؤلى الم الدون و لا تعالى المراكز على المراكز على هذا القال إلى أوضحت الذلك مستر هذا الكتاب ، ورفاً الدون هم نشارة على على الدونان وبينها الأخير أو من المبارك المراكز الما المتاسر، قدر ألف على هذا الوضح على المراكز عندا المراكز الموالية المناكز المراكز ا

تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن أحتات: ومساؤكم هجب ويعجبركم قِلْنَّ ومسلفكم صد، وسلمكم حربٌ وقال: هذا أحسن من تقسيمات أو قليدس، وفقل عن أن شرط النقسيم الصحيح أن لا يقبل الريادة، وقداء يقيلها تمون

وهدا بقبتها نحو: ولمينكم عنف، وقسر بكم نُوى وإعطاؤكم منع، وصدقكم كذُبُ

ولينكم عنف، وقسر بحم بوى وإطفاوتم منع، وصنحتم نتب وكثير من هذا الباب (تناسب المعاني وصحة التقسيم).

(٢) الإكسير في علم التفسير: ص1.

<sup>14</sup> 

وقد أنكر على ابن معط قوله في الفرّة: . . . (مقط من الكتاب). فقلت: اعتراض من حاسب، أو جاهل، أو عالم معاند، لانها قسمة متداخلة، لأن الحاسد، أهم من أن يكون جاهلاً أو عالمياً، والجاهل أهم من أن يكون حاسداً أو خيره والله أهلمه ""

ومن ذلك إيضاً قوله: ووذكر بعضهم: إلى ملك في أيكية السمجد لم يزل على كبيد السمحروف من نيله يُزدُ

فقال: الاستعبارتيان بعيدتيان، لكن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة الكبد

للمعروف، ومن له أدنى ذوق يعلم أن هذه استعارة جيدة لا بأس بهاء؟

وقد يخصص مقصود بالاتهام من أهما البلاطقة من صنف قبله مثل أبي ملاك المكسين (ت 24%م) وابن مشان المقشامي وضية السابين است الأثير وت 24%م)، فمن ردوده على ان سان الخفاجي قول: «والحق أن مراتب الأصدارة؛ عليا ورسطى وسلمل، وهذا الأمثلة التي ذكرها وعابها كالها وسطى، وبعمل ابن سنان الخفاجي رئي من القساعة من 14% من جماعها بابت افراق، القيس:

> فقلت له لما تمطّى يصلبه . . . . البيت وقال: ليس من الاستعارة الجيدة ولا الرديثة . يل هو وسط.

وهو وهم قبيح، بل هو من الرتبة العليا، وما ذكره ابن سنان في توجيه دعواه ضعيف لا يستحق أن يذكر، والله أعلم؟".

وثان ابن الأثير أكثر من نظره الطوعي في آراته البلاطية والثقلية، لا لشيء (لا أنه بعضد كثيراً على كتابه الجلس الكبر في مساعة المنظوم والمشترد، إذ الخلفة استساساً لما عرض له من مسائل و مين ذلك ما أورد ابن الأثير من قول تأبيط شرأ شاهداً على ماكره استحماله لأنه مهمل بيشر قريقة.

أقسول للحيان وقسد صَفِسرت لهم وطابي ويومي ضيق الجحر معود

المصدر نفسه: حن ۲۷۲-۲۷۳.

(٣) المصدر تفسه: س١٩٧٠. (٣) الإكسير في علم التفسير: ص١١٧، وانظر مثالاً أضر اتهم أصحابه بأنه وهم بين يخطأ فاحش ص٨٥.

٧٠

فقال ابن الأثير: لا تفيد الفرينة هذا شيئًا. ولا تزيل ما عليه من الكراهة، وما فيها من القبح، لمبادرة الذهن منه إلى المحل المخصوص من الحيران بكل حال.

وفي هذا نظر، بل لهـذا حكم غيره مما نزيل القـرينة كراهيته كقولهم: وجحر ضب خرب، وقول الآخر:

ية كرون الترك المسرود. وكانت كالمسولين على جحسر يداً فأخسطا الافتحى ولاقى الأسسودا قان هذا يدن على أن المراد ثقب في حائط أو أرض يقرينة ذكر الفسب والافعى ، يؤكد أن استعمال ما يكره من الافتطاق إنسا يهسدر عن الكن عبى ، أو فسير ضعيف

وفي موضع آخر قال الطوفي : ووقد أنكر ابن الأثير على ذي الزُمة افتناحه فصيدته البائية . يقوله : ما بال عينك منها العام يسكب

قال: لأن مقابلة الممدوح بمثل ذلك قبيح، وهذا وهم، لأن القصيدة ليس فيها مدح

على أن الإنصاف يقضي بالباحث في هذه المسألة أن يقول؛ إن اعتداد الطوفي برأيه،

بالصواب: ١١١.

واشدلاء عجباً يعلمه وتكره ومساحكه لأراء غيره وطاؤرة الأواليه، لم يحد به عن الموضوعة والتصف لغيره، فهو يتصف ابن سان الخفاجي معا اعترض به عليه ابن الألير في مسألة نسبة الأصرات إلى حاسة السمع كتسبة الألوان أبي حاسة اليصر، وكما أن الألوان كاملة تيايت ويايت لكيفياء يعضها عن يعض كلت أحسن، كالسواد مع الياض أحسن منه معه

نيايت وتباعدت كيفيات بعضها عن بعض كالت أحسن ، كالسوادمع البياض أحسن منه معه الصفرة والبياض لتقاربهما ، فهكذا يقال في الأصوات (١/١ قال الطوقي : ووهذا توجه أبي محمد بن سنان الخفاجي ، وهو حسن جميل ١/١٠ ثم

قال الطوفي: وهذا توجيه أبي محمد بن سنان الطفاجي، وهو حسن جميلياً 40 أم أورد اعتراض ابن الأثير وناقد غير قال: وواطع أن توجه الطفاجي، عبني على فاهدته لطيفة، وهي أن الطوارس المخدس يمتزلة الحواسيس للقسء، يلغي إليها ما ندرك، وقد علمنا بالطبح أن الناس تراسلح للأعيار المستغربة المنيانية، وقعل وتسح الكلام المعاد... ولا شلك أن

الحروف المتقارية في معنى المتماثلة. . . ٣٠٠. . . . . . . . المان أن هذه المقالة التي يتمتع مصال

وغني عن البيان أن هذه العقلية التي يتمتع بهما العقوفي في مشاقشة غيره بالداول والحجة، والتي تعتب على مصنادر محرفية مشوعة، نحيف على حقها إذا قصرنا تناجها العلمي على الموافقات الثلاثة السابقة، ولو أسعفتنا تأريخ كتبه الكثيرة التي سيأتي بيان بها،

لتبين لنا أن هذه السرحلة من شباب الطوفي ونضجه المبكر لم تدخل من أثار علمية كثيرة. \* \_ في دهشق كان الطوفي في عقده الثالث تقريباً حين غادر بغداد إلى دهشق عام ٢٠٤هـ١١، وفي

دمشق من العلم وصدارسه وحلقاته ما يجلب العالم ليناظر بفكره، ويغري المتعلم ليمعق علمه ويشقق مسائله.

ققد عرف في دمشق عدد من المدارس التي تعنى بالفقه وأصدوله على المداهب الاربحة، مثل المدرسة الصلاحية للمبالكية، والمدرسة العادلية والانابكية للشافعية، والمدرسة الشبلية البرانية والمدرسة الصادرية للحاقية.

وكان للحنابلة مدارس معروقة، مثل المدرسة العمرية الشيخيّة التي أنشأها أبو عمرو الكبير الحنبلي النزاهد المعروف بابن قدامة نمي عام ٥٠٥هـ، وهي أكبر مدارس دمشق،

(٣) اظر المصدر السابق: ص٧٥ـ٧٤.
 (٤) ذيل طبقات المنابلة ٢٦٦/٣٠.

وتلفى العلم فيهما عدد كبير من أعملام الحنمابلة، والممدرسة الجوزية التي أنشأها محي المدين بن أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي زمن الملك الصالح نجم الدين، فضلًا عن حلقات العلم للعلماء الحنابلة في الجامع الأموي.٠٠.

وتلمذ الطوفي لعدد من علماء الفقه وأصوله والحديث واللغة، فمن هؤلاء:

- الشاضي تقي الندين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي ، أبو الفضل، قاضي القضاة ، الذي ولد عام

٣٢٨هـ، وتميز علمه في الحديث بتعدد طرق سماعه، فقد بلغ شيوخه بالسماع نحو ماثة وبالإجازة أكثر من سبعمالة، وجمع إلى علم الحديث براعة في العربية والفرائض، وتوفي في دمشق عام ٧١٥هـ، وقد سمع منه الطوفي الحديث بدمشق؟١.

- والجزِّي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي، أبو الحجاج الدمشقي محدث الديار الشامية في عصره، ولد سنة ١٥٤هـ في حلب ونشأ في المزة من ضواحي

دمشق، وكان على قدر كبير من حسن الخلق وحسن السمت، وشهر بعلم الحديث وألف في رجاله وتهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ الذي اختصره ابن حجر العسقلاني وتهذيب

التهذيب، وله كتاب وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، في الرجال أيضاً، توفي في دمشق عام ٧٤٢هـ، وقد سمع الطوفي منه الحديث بدمشق ٣٠. - تقي الندين أبنو العبناس أحمند بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي

القناسم بن الخفسر الحرائي الدمشقي، ولد سنة ٢٦١هـ، وله تصانيف كثيرة في مختلف المواضيع الإسلامية، وتوفي عام ٧٢٨هـ، ولقيه الطوفي وجالسه في دمشق. ١٠٠٠. - البرزالي: أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي ثم الدعشقي،

(١) انظر خطط الشام ٢/ ٧٥/، ٨٠.١٨١ ، ٩٣، ٩٣، والدراس في تاريخ المدارس ٢/ ١٠.١٠، وسواد الناظر والدراسة) ص٢٤.

(٢) ذيل الطبقات ٢/ ٦٤٣٠٤، البداية والنهاية ١٩١/١٤.

(٣) شلرات البذهب ١٣٦/٦، السداية والنهيانة ١٩١/١٤، الأصلام ٣١٣/٩، ذيا. طبقات الجنابلة ray/r

(\$) فيل طبقات الحنابلة ٣/٣٨٧، ٣٦٦، والبداية والنهاية ١٣٦/١٤.

محدث مؤرخ، ولد بالشيبلية عام ١٦٣هـ، وسكن الشام، تولى مشهيفة النووية وذار الحديث بندشتن، كان فاشكر فمن علمه وأخلاقه ، له كتاب في شيوخه على طريقة برامج الرجال في الأندلس، وتوفي في خليص عام ١٩٣٩هـ، ولقيه الطوفي يدهشق وجالسة؟

لاندلس، وتوفي في حليص عام ١٩٧٩م، ويقد الطوي الطبيق والمستقال المتالية . . مجد الدين الحرائي إسماعيل الحنيلي، ولد عام ١٩٤٨م، تميّز بالققه، وكان من

صفاته الندين وكثرة الصمت، توفي عام ٢٧٩هـ، ولقيه الطوفي في دمشق<sup>(٥)</sup>. \_ محمد بن أبي الفتح البعلي الفقيه النجوي، ولد عام ٢٤٥هـ، أثقن العربية بعد أن

- محمد بن ابي العنط الباشي الطوائدات أشد الدلم عن جساعة، وكان إماماً متعبداً متواضعاً كثير القضائل، توفي في دمشق هام ١٠٠٥م، وقرآ عليه الطوفي بعض الفية ابن مالك في دمشق<sup>١١٠</sup>.

ومل الرقم من أن المقصد اليمم لسل الطولي إلى مشق هو طلب العلم، ومجالسة من شهر من أماء ، كما نامل خياة أمن رجب قد سالر إلى مشق سنة ؟ «لا سميه التجهيش . . . إلا أن تقاسد أمرى تتبين لياسات من خلال طولات الطوق وأراه المسلم والاجتماعية في ذلك ما يقول الطوقي في مقدمة كانه الاجساري عمل القسير: الأم أشعر هذا القانون لذن يجعد غلا الأطوال، ويصعد لكل من أطلق السانه وقال، يل وضعته

أضب هذا القانون لمن يجعد عند الأنوال، ويصعد لكل من الطلق السائه وقال، من الموضات والمائه وقال، من وصحته لمن لا يقير بالمحمال، وعرف الرجال بالمحق، لا الحق بالرجال، ١٥، فهل طلب الطوفي الهدة الإنوال مريدة وميززاً من رجال الحق المنابع شهم في معدق عدد ان انقلامهم في يعداداً وكان الطوفي يحمل أنه معيز متفرد بها حياد الله من عقلية مفكرة مستبطة، وما استطاع المنابع المنابع

أن ينقد من قدرٌ مختلفة . إذ كان وقليها شاعراً أدبياً . فاضلاً فيهاً بالنحو واللغة والعاريخ.» مشاركاً في الأصول، " وقد عرف بانه ه الأصولي النطقين، هو يوبري انه يملك من الكفاءة ما يؤهك لمرابب علمية عالية في مدارس الحديث والفقه ، مما يستصفر معها الوزارة ومرتبة

(١) شقرات اللعب ١٢٢/٦.

(٣) البداية والنهاية ١٤٦/١٤، وفيل طبقات الحنابلة ٣٦٧/٣.
 (٣) يغية الرعاة ٢٠٧/١، وفيل طبقات الحنابلة ٣٦٧/٢.

(a) الإكسير في علم التقسير: ص١.

(٥) بغية الوعاة: ١/٩٩٥.

(٧) بعيد الوقاد ٢٠١٠ .
 (١) شفرات الذهب ٢/ ٣٩، والانس الجليل ٢٥٧/٢.

الوزير، ولنستمع إليه وهو يدافع عن منزلة الشاعر وهو بصدد دفع ما ذهب إليه ابن الأثير في نقضيل النثر على الشعر، لأن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة ١٠٠٠، يقول الطوفي: وليت شعري أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلَّا غلام يؤمر وينهى في اليوم مراراً، ويكتب يقبل العتبة الشريفة، ولعل الشاعر يدخل على الملك فيأمره بشعره وينهاه، وقد يأخذ منه بسطوة لسانه، كما يأخذ هو بسيفه وسنانه.

ويضيف إلى ذلك قوله: وسلمنا التفاوت بينهما (الشاعر والناثر) في الرتبة، لكن لا نسلمه في الفضيلة، فكم من وزير مفضول دائص (أي: خسُّ بعد رفعة) إذا دخل الشاعر

إليه سخر منه، وضحك عليه، وعلى من استوزره؟!!. فهل يجوز للباحث أن يطمئن إلى اقتراضه أن الطوفي غادر بغداد إلى دمشق أملًا في

تحقيق مرتبة علمية في مدارسها فضلًا عن مؤيد لأراثه ومقدر لقيمها ومنزلتها؟

إن في رحيل الطوفي عن دمشق بعد عام واحد من دخولها، وهجاله لأهلها قد يسوغ

افتراض الباحث، خاصة إذا نظر إلى ما قاله في هجالهم. قوم إذا دخيل الخبريب بأرضهم أضبحني يفكبر في بلاد مُشام

والمساء وهي عنساصير الأجسسام شقالة الأحلاق منهم والهبوا ووعمورة الأرضين فامش وقمع ونم كتعشر المستعجل التمتمام بجنوار قاسيون هم وكأنسهم من جرمنه خلقنوا بغير خصنام

فق. دُم الطوفي دمشق مكاناً وأهارًا؛ فالمكان بهواته وماته تقيل على جسم الإنسان وصحته، والمكان وعرة مسالكه، لا يستقيم الماشي فيه على حال، بل هو في تعثر ووقوع دائم، على أن أهل دمشق اكتسبوا من جبل قاسيون جموده وثقله، كل ذلك يحفز الغريب

الذي يحل في هذه البلاد على التفكير في ألا يتخذها دار مقام. وهـذه الصفـات التي ذمهـا الـطوفي في دمشق وأهلهـا، وإن كانت انعكاس الذاتية المحضة التي طبعت الرحالة، وما كتبوه عن المدن التي مرّوا بها فلم تحفل بهم، فأزروا

على أهلها بالقبائح، فإن في البيت الأخير إشارة فصيحة الدلالة على ما البحث بصدده من

(١) الجامع الكبير في المنظوم والمنثور: حر1. (٢) الإكسير في علم التفسير: ص١٠٤. الوقوف على سبب تقلبه السريع عن المكث في دمشق، ذلك أن قوله:

بجسوار قامسيون هم وكسانسهسم أمن جرس، خلفسوا بغير خمسام لا أطن أنه قصد به خصام السناخبرات التي تجري بين الناس في صدام المصافح الدنيا، بل إنه يعني جمود العلول، وتوقف التيكير عن الناس في صدام المصافحة والمساحكة والمساحكة والمساحكة والمساحكة

الشاخة بالى الله يعتم بحدود العلول، وتوقف التكوير من التبادة والمسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة والمسائلة و والشاخل والشائلة والشائلة والتي يعتم التي ويد أن الله في مدتن لذوق القول الدول الديم يعلاج الاراء مثياً أو إيجاباً، حكلي، وقد رويد لمن النام في مدتن لدوق القول الديم معا ما في الديمة المسائلة على الاراء الدين المسائلة على المائلة الكرية في القديمة على المسائلة على المسائلة على التناسبية على المسائلة على الأنسانية الكرية في القديمة على التنسير.

من الطبق النظري أن الطوتين لم ينتج في خدا المرحلة فيها منا غرف من مؤلفات. إذ أن يكون العشر القائل، ويضم المواثق، وسير أزاة، واعتبر النجاهات في سجالسة أهل المدلم من المشيوع المقائدين مسقمت الإشارة الواقعية، فنموذ ذلك كله في البيئة الجديدة التي ارتباط إليها بعد سمة من المقائدة في دهنش.

## ٣ - في مصر

نبل نجم الدين أبو الربح سليدان برعبالذي الطوفي بفضة عن دهشق، ويقم شخر معر مام ۱۳۰۵، المان التنات أنذك الدينة أو الورات في في الراد السياسي المداليات ا الحكام الطبيان تحت خطالة المخلافة العارشة، المانات لأي يعني بلاي، إلا تسكن نفوس الناس ومرفها عن مشكور في شروعة حكم السيالية، الذين تقلدوا المثلك من المحلفة الشرعي للمسلمين!"،

ولم تكن الحدركة العلمية في مصبر المركززة في جامعيها؛ جامع عمروبن العاص والجامع الأزهر، ونشاط علمائها في حلقاتهم العلمية الدراسية، إلا وإحداً من العوافز التي جالت بخاطر الطوفي وهو يتجه إلى مصوء فأغلب الظن أن سوافز أنحري لام تبرح خاطره ا

راح الله الله المحالك البحرية د. علي إيراهيم حسن ص: ٢٠٦ نقارًا عن سواد الناظر (الدراسة) حس ١٠.

<sup>(</sup>١) فيل طبقات الحنابلة ٣٦٧/٢.

كأن يحظى بالمكانة التي تليق بعلمه ومكانته من الرأي، وأن يجد أذاناً صاغية لأرائه إن لم يجد عقولًا واعية مؤيدةً لتوجهاته، خاصة أنه تناهى إليه مواقف العزبن عبدالسلام وأراثه الجريئة نموذجاً في إطاعة العلماء والإصغاء إليهم، وسمع بالمكانة التي حظي بها كثير من العلماء الوافدين إلى مصر من بلدان العالم الإسلامي، مثل قاضي القضاة ابن دقيق العيد، وابن منظور صاحب لسان العرب الذي ولى القضاء بطرابلس وتوفي ٧١١هـ وابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد ت٧٠٧هـ) وابن خلكان الذي ولي القضاء مراراً في مصر وتوفي عام

٧١١هـ، وابن حيان النحوي المتوفى ١٤٥هـ. ولم يزل النطوفي شغفاً بطلب العلم، فما أن دخل القاهرة حتى انخرط في حلقات الدرس فيها، وكان طلبِه فيها موزعاً بين الحديث والتحو، وعرف له مشايخ ثلاثة سمع منهم: . الحافظ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدين النمياطي ، كان يعرف

بابن الجامد، ولد عام ٢١٣هـ، وهو شافعي المذهب، تميز بكثرة سماعه عن الشيوخ في رحلاته التي شملت الاسكندرية وبغداد وحلب، وسمع بالحرمين، وزاد عدد مشايخه عن

الف ومثتين وخمسين، وترك عدداً من النصائيف في «الصلاة الوسطى» والسيرة النبوية، مات \_ القاضي سعد الدين الحارثي، وهو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي ثم المصبري الحنيلي، الفقيه المحدث، قاضي القضاة، ولد سنة ٣٥٣هـ، وقند حظي الطوفي بعد السماع عليه بمنزلة رفيعة، إذ ولاه الإعادة بالمدرستين المنصورية، والناصرية؟ ثم حدثت بينهما جفوة، وتوفي القاضي سعد الدين سنة CLAY11

ـ أبــو حيان الأتـدلسي: محمــد بن يوسف بن علي بن حيان الغـرتـاطي الأندلسي الجياني، ولند في غرناطة سنة ٢٥٤هـ، ورحل إلى مصر وأقام فيها، وله تصانيف عدة: والبحر المحيط، النهر الماد على البحر المحيط، إتحاف الأربب بما في القرآن من

(٣) ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٢/٢.

<sup>(</sup>١) الدور الكامنة ٢/ ١٧ إ.٨٠ و شارات الذهب ١٣/٦.

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات المعنابلة ٢/٣١٧ والأنس الجليل ٢٥٧/٢.

الغرب، نحاة الأندلس، التأييل والتكملة في شرح التسهيل، مطول الأرتشاف القسرب ومخصوره قال السيوطي: لم يؤلف في العربية أجمع من هذين الكتابين، تشغب للشامعي، وقبل كان ظاهرية، توفي عام 220هـ، وقرأ عليه الطوفي في مختصرة لكتاب ميريه وجالسة!!!

#### محنة الطوفي بمصر بالقطابة ما تعقد لعمد أما ظالعت في

ملي قر بها الطبق خرية بما تحقق له من الحل قال بينيان في ماطور نوا، فلم يمكن بيدا من على حملاء من مطالبة تبدأ الفالي مساطلين في الإن في داوي دواها بها يعدا من على العالمية المنافقة في دوالا لها له بمعرواتها عمد مساطانها العالمية . وإلى يعدا قال ابن عمر فلاً عن العالمية المنافقة في الان العالمية المنافقة على المنافقة المنافقة في المنافقة . وقال المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في المنافقة المنافقة منافقة منافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة في

وكان اين رجيد زارين الدين أين القريق حيدالرحمن بن شهاب الدين احمد البغاداتي. ثم الدمشقي الحيثيلي) قد توقف عند هذا الحادثة طويلاً، ورمى الطوقي بالتنجيع والرفض فقال: د . . . وكان مع ذلك شيخها تسموط في الاعتقاد عن السنة، وقال على ذلك بأدلة : . - أن الطوق شهد على نفسه بذلك في قوله:

حنب لي رافضني ظاهبري أشعبري هذه إحمدى العبسر - ووجد له في الرفض قصائد. واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي يكر وابته عائشة -

(٤) شفرات الذهب ٦/ ١٤٦٠/١٤٠، النزر الكامة ٢٠٤/٤، بغية الوعاة ١/ ٢٨٣٠٢٠، فيل طيفات

(ع) شيرات اللغب ٢/ ١٤٥٠، ١٣١٢، الشرر الخالف ع (١٠٥٠) يعيد الوحة ١/ المنابلة ٢١٧/١٦. وم) انقرر اللزر الكامنة ٢/ ١٥٠، وقبل طبقات المنابلة ٢٦٩/١٢. كم بين من شُكُّ في خلافت. ويسين من قيل: إنــه الـــلّـه

رضي الله عنهما . وفي غيرهما من جملة الصحابة . رضي الله عنهم ..، وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطة نقلها عنه بعض مَنْ كان يصحبه، ويظهر موافقة له، منها قوله:

- يلوح الرفض في كثير من تصانيفه حتى إنه صنّف كتاباً سمَّاه والعذاب الواصب على . من دسائسه الخبيثة أنه قال في شرح الأربعين للنووي : واعلم أن من أسباب الخلاف

الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من

ذلك، وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، مع علمه أن النبي ﷺ قال: «اكتبوا لأبي شاةٍ خطبة الوداع»، وقال: وقيدوا العلم بالكتابة، قالوا فلو ترك الصحابة يدوُّن كل واحد منهم ما روى عن النبي ﷺ لانضبطت السنة، ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي ﷺ في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته؛ لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخاري ومسلم وتحوهما.

فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر.. رضي الله عنه ـ. هو الذي أضل الأمة قصداً منه وتعمداً، ولقد كذب في ذلك وفجر. . . ي . ـ دوكان الطوفي أقام في المدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي

ويجتمعان على ضلالتهما، وهتكه الله، وعجُّل الانتقام منه بالديار المصرية؛ ١٦. وقد ولمق الدكتور مصطفى زيد إلى دفع هذه الاتهامات بأدلة بعضها منطقى وبعضها توثيقي، فمن الأدلة المنطقية تناقض ابن رجب، إذ قرر أن الطوفي مع صلاحه كان شيعياً منحرفاً عن الاعتقاد، فكيف يكون منحرفاً في الاعتقاد عن السنة وهو صالح؟

ومنها أن تصنيف الطوفي لكتاب والعذاب الواصب على أرواح النواصب، ليس دليلاً على تلويحه بالرفض، إذ ليس بغض علي (النواصب) بالأمر الذي يرضى عنه غير الشيعة من المسلمين، حتى تكون مهاجمة مبغضيه وقفاً على الشيعة، أو دليلًا على التشيع.

(١) انظر ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٦٩\_٣٦٨.

الإشبارات الإنهية بقراء : ووقعد الشبعة لـ لعنهم الله لـ بلكك نظايم الشيخين بعنع فاطمة وإرفها من أيها والمباس من إرائه من ابن أنهم يقل اعتماداً على حديث هو علاك نصل أو طاهر القراءاً من الطائلية فيه بعث طول ا والطوفي يتعقب في الإشارات الإنهابة الرافضة في كل مناسبة عنى يحكم بكانوهم أو والشكارى عالم تعسير لقرارة نظار ، فولونا فيلها بهم الكفارة ، ولوارة نعال ، فولونا نظاهراً

كان أكثر من الطوفي تشيعاً ورفضاً ١٠٠.

بقيه , روزة تماس , وقول للمقانين ما الأواب متعرف إلى فرة الأن بال خديد مقتولة الرابط المقانية المقانية المقانية الأواد من المجارين والأصابان . والأسابان . والأسابان . والأسابان . والأ تصوره للدعون الله المرابط المقانية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الإلا المؤلفة الم

ويصف ابن رجب الطوفي بالكذب والفجور وبالجهل والنفاق والنقية، وأن الله عجّل الانتفام منه في مصر، مع أن ابن تبدية ثقي في مصر المحن ذاتها، فهل يعني أن ابن تبدية

ومن (الأدارة الشوائية: ان في كتابه الصعفة الفضيية في الرؤ على منكري العربية الذي الله عام المحمدة يفوص و «كس والإنجازات الإنهية الذي ألف عام 17 كم بالحلول، ووقد الطوفي على الرافضة في منع أبي يكر راضي الصحف ذاطعة. روضي الله عنها من إل أبها تلوله في الانجاز كما من مسدقاته، بل إنه يلعن الشيعة عندما تناور الفضية ذاتها في

ين حوالت البريقية ال كاب الشهدة شمي من ذكر الطبق ولا تسبه إنهيا الخواساري من والان الدولية ال كاب الشهدة شمي من ذكر الطبق ولا تسبه إنهيا الخواساري تسبيلي عاقد من المساعد في المن المساعد على كون الربيل سهم، فقداً عن كونه من حملة فقهاهم وحصوبهم، وأو كان ما ذكره المساعدي في حقد مسيحيداً لمنا على تكون من أمثل المدن، ولما تأثيب وصف الحافظة

> (٢) اغلز البرجع السابق من ص ٨٦.٧٩. الا azzuas .com

(١) انظر المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ص٧٩٠٧٠.

السيوطي إياه بالحنبلية، مع أنها أبعد المذاهب العامة عن طريقة هذه الطائفة الخاصة، كما الثبير إلى ذلك في ترجمة آحمد بن حنبل فليتأمل، ١٠٠٠. وزاد الدكتور حمزة الفعر على ما ذكره الدكتور مصطفى زيد موطنين في رد الطوفي على

الشيعة من كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي، أحدهما: يطعن فيه في أهم ركيزة يرتكز عليها الشيعة خاصة الإمامية منهم، وهي قضية عصمة الاثمة. وثانيهما: في مسألة كتمان

أهل التواتر ما يحتاج نقله ممتنع خلافاً للإمامية. . . ١٠٠٤. وانتهى الدكتور حمزة الفعر إلى تبرئة الطوفي من النهمة بقوله: «إن الذي تطمئن إليه

النفس، أن الطوفي درس مذهب الشيعة عن كثب، واتصل ببعض رجالاته، بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم، وقد دفعته جرأته واعتداده برأيه إلى الميل إلى بعض أرائهم، وأن

لا يرى بأساً بالخروج على مذهب أهل السنة فيما توهم أن مذهب الشيعة فيه راجح، وإن كان لا يزال على مذهب أهل السنة بدليل ما نقل عنه من رد على الشيَّعة، وتنقص لهم، وطعته في عصمة الأثمة؛ ١٦٠.

ويقول الذكتور عبدالله التركي: دولم أجد في كتابه هذا دشرح مختصر الروضة؛ ما يؤيد تشيع النظوفي، بل وجندت أننه يتنرضي عن الصحابة . رضوان الله عليهم .. وبخاصة الشيخين، ويُصرح باعتقاده بما يعتقده أهل السنة والجماعة، ويرد على الشيعة وآرائهم،

ويبين أن الحق بخلافها، ويستعمل في بعض العبارات ما يستعمله الذين عندهم ميول صوفية ، مما يبند كونه شيعياً ، فالشيعة لا ينحون هذا المنحى ، إلا في مواضع ثلاثة من كتابه هذا قد يفهم منها ميوله للتشيع، ولكن الأمر غير صريح، (١٠). وإذا جاز لي أن القي بدلوي بين هذه الدِّلام، فإنني أقف في هذه القضية عند المؤثرات

الخارجية المحركة لها، وأدلتها الشعرية. فإذا عدنا إلى الحادثة التي كانت بمثابة الفشة التي قصمت ظهر البعير، وجدنا أنها

(1) المرجع السابق: ص٨٧، وكتاب روضات الجنات ص٢٣٢.

(٢) انظر سواد الناظر وشقائق الروض الناضر (الدراسة) ص ٢-٦٠. (٣) سواد الناظر: ص٧٢.

(٤) شرح مختصر الروضة ج١/ ٣٦.

ليتر الدين بن الحيال، فضهوا عليه بالرفق والحيوا بخطه صواً في النياس.
عكما يبيد الرسوة على أدامية مختلة بالمنظ والحياس محتاجاً أن جراب
موت ذلك الأموار والده القيلي وشيروا بعلى في الحنافة إلى كانوا بالمحتاجاً أن جراب
على أن الطولي أعطى من غير قصد أو يقصد بمشاكه من الحدة والاعتداد بما عده،
والمراقي في أن إلى المسالات، مسوقات ما من يشب إلى المسال المنظمين من الإلجاء،
ما يسلم بعالم المستميزين "أد أورك منا الألاث أن المسال المنظمين من الإلهاء،
(٢- بري نظر منا مع أم بين الألمان با تصحب شد الشية على تصري المحترات بمطرب منا

طبيعيّة في مجالات طلب العلم وتلقي الدروس، إذ إن استدراك الطالب على شيخه بالزيادة أو التصويب أمر ليس مستخرباً، خاصة إذا كان الطالب قد جمع من العلم فأوعى عن عدد

قد يقال إن الطوفي جانب الكياسة حين كلّم استاذه في الدرس بكلام غليظ، إذ كان بإمكانه أن يراجع الأمر معه على الغراد في نقاش هادىء، غير أن الطوفي ربما أثار حقيقته، وأوقد غضيه، خطا في مسألة لا مناص من تصويبه فوراً؛ لما يترتب عايم من أحكام ويتفرع

ربعلب على اللقل الأستدراك الطوفي على شيخه لم يكن المرة الأولى، فقد ضاق زيرة المجلة علمه هايسة بما عنده، وضيح وتسمك بمنطوق التصوص الحرفي دون روسها ولالاتهاء، فكان الصدام لمراً متطارة الان عصوف غير مطلق ظلت تتنامى في هماه المدرس بين المحاطلة وللتحرر، والجمود والانطلاق، والإحاطة فيلمة الاطلاع، على الرضم من رهاية

قلا يعدو سبب هذه المحنة التي المت بالطوفي العصبية، عصبية الابن للأب، فقد قام على النطوفي شمس الندين عبدالرحمن ولد القاضي مسعود الحارثي، وفوض أمره

من المشايخ وأهل العلم؟).

القاضى الحارثي له، وأنه كان يكرمه ويبجله.

عليه من مسائل.

الطباع، وقد وقعت بينه وبين أستاذه هذا وقعة، فنال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته.

القاسمي ٧٠، وما أسهل أن تعقد مجالس القضاء، وأن يقوم الشهود بالدعاوي الباطلة. ولعل من غير المصادفة أن يبتلي ابن تيمية في القاهرة وفي العام ذاته ٥٠٧هـ، وأن يطلب المدعي تعزيره تعزيراً بليغاً بالقتل على مذهب مالك، فيزج به في السجن؟.. فهل وجد المالكية في حادثة النطوفي مع شيخه الحارثي فرصة للتخلص منه؟ ذلك أمر غير بعيد، فالوقائع ترجحه ماضياً وحاضراً.

أما الشعر الذي قامت به الحجة على نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي ، فهو مما يحتاج إلى وقفة، ذلك أن الشاهدين في هذه المسألة هما قوله:

أشعسرى إنهسا إحسنتي العيسر حنسيسلي واقسضني ظاهسري

وفي رواية: وإنها إحدى الكبره.

كم بين من شُكُ في خلافت. وبسين من قبل إنــه الله فمن المعروف عند أهل الأدب أن البيت إذا نزع من سياق القصيدة احتمل دلالات عدة، وذهب الخاطر في مقصوده مذاهب شتى، وكثيراً ما استخدمت الأبيات الأفراد للألغاز

في تنشيط الأذهان في المجالس الأدبية؟؟. إذ البيت يعرف مقصوده بالوقوف على ما قبله أو ما بعده أو بمناسبته، إذ كثيراً ما تقوم القصيدة على وحدة الموضوع لا وحدة البيت. وإذا صح هذا أضحى من الظلم أن تقول إن قول الطوفي: حنسبسلي وافسضمي ظاهسوي أشعسري إنهسا إحسدي الكبسر

مدعاة لاتهامه، لان البيت ليس منبت الصلة عمًّا قبله أو ما بعده، فبالسياق يحدد ما ذهب إليه الطوفي، على أن ظاهر البيت دال على أنه ربما قصد إلى أنه مع الحنابلة إذا كان المدليل معهم، ومع الرافضة والظاهرية والأشاعرة كذلك إذا ترجح الدليل لديه عندهم، فالطوفي مع الدليل، ولذلك فهو كل هؤلاء، وفي ذلك عبرة بالغة، أو كبيرة عند غير المدقق.

ويتسرجح هذا الفهم عنمدي أن الطوفي رجح مذهب الشيعة أحيانًا، ورجح مذهب (١) رسائل في أصول الفقه ص٣٨ نقلًا عن المصلحة في التشريع الإسلامي ص٧٤.

(٢) انظر البداية والنهاية ١٣٦/١٤. (٣) انظر أمثلة لذلك في جذوة المقتبس: ص٣٢٢ ، ٣٢٢.

هذه دلالة البيت، فإنه يدل على عقلية غير سوية، مضطربة ملققة، إذ محال أن يجمع عاقل هذه المذاهب في اعتضاده فيكنون مذهبه جميعها، إلا أن يكون ذاهب العقل، مخبول الفكر، أو تعل هذا القول استشعار مبكر من الطوفي باتهام الناس له في ذلك، فأراد أن يدل على براءته منها بدلالة حالها على التناقض؟). ولعل ما يعزز ما البحث بصدده؛ من أن البيت يعرف مرماه بسياق الأبيات، أو التجربة الشعرية، أو المناسبة التي جرى فيها، الوقوف عند البيت الثاني الذي اتخذ شاهداً على

المعتبولة في عدم تكليف المكره مطلقاً، قال: «والعـدل الشرعي يقتضي عدم تكليقه مطلقاً، ورجع مذهب الظاهرية في جواز نسخ الكتاب ومتواتر السنة بالأحاد في زمن النبوة وبعنده، قال: ووأجازه قوم في زمن النبؤة لا بعدها. . ، ثم قال: ووأجازه بعض الظاهرية مطلقاً، وهو أولى، ومع هذا الترجيح لم يقل أحد إنه معتزلي أو ظاهري(١٠)، على أن السياق فيه تعجب وإنها إحدى الكبر، فهل كان الطوفي يعجب من قدرته على ذلك؟ فإذا لم تكن

رفضه وهو قوله : كم بين من شُكُّ في خلافت. ويسين من قبل إنــه الله فقد وقف عليه الدكتور إبراهيم عبدالله في كتاب وجدل القرآن، للطوفي، وانتهى إلى أنه ليس له، وإنما أتى به في مناظرة وقعت بين سني وشيعي، وأنه قال: إن بعض الشيعة

ناظر جمهورياً في على وأبي بكر فقال الشيعي: كم بين مَنْ شُكُّ في خلافت. ويسين من قبل إنــه الله

يعني علياً، فقال الجمهوري: خذ مثل هذا في النصراني في عيسى ومحمد عليهما السلام، إذ يقول لك: ويسين من قبل إنسه الله ئم بين مَنْ شُكُ في نبوتــه

فانقطع الشيعي، ١٣٠.

(١) شرح مختصر روضة الناظر: ص٠٣٠. (٣) انظر في هذا المعنى: المصلحة في التشريع الإسلامي ص١٩٠.

٣٠) شرح مختصر الروضة (قسم الدواسة) ج١ / ٨١ نقالًا عن شرح مختصر روضة الناظر تحقيق بابا بن ألده

ومصا ينبغي الالتضات إليه في آراء نجم الـدين الطوفي تطور الرأي الفقهي والفكرة الأصولية عنده، فمن الخطل في الرأي، والتسرع في الاتهام، أن يؤخذ بمقولة له جرى ذكرها في كتاب من غير تتبعها في كتبه الأخرى، خاصة أن مكتبته التي خلفها تزيد على الخمسين مؤلفاً، وهو يشير إلى استيفاء الرأي وتمامه في موضع دون آخر كقوله على سبيل المثال في الردعلي المعتزلة: ووموضع الردعليهم غير هاهناء بعد أن جاء بكلامهم في قوله:

وإنه حيث أمكنت الإفادة التامة بدون الكلام كان أولى، ولهذا نفت المعتزلة كلام الله تعالى أصلًا؛ لانهم قالوا: قائدة الكلام إخبار المكلفين بما يحتاجون إليه في التكليف، وهو ممكن لله تعالى بدون الكلام، بأن يخلق فيهم العلم بذلك، أو يخلق كلاماً في محل ما يعلمون ذلك به، وحيئلةِ إثبات الكلام له مع جواز الاستغناء عنه عنت. وموضع الرد عليهم غير هاهناه").

ولهذا التطور في الرأي مساس بما أوقع الطوفي نفسه فيه من عجلة أو جرأة لم تحمد عاقبتهما دائماً، إذ يبدو أنه وفي هذا الفترة كان كثير الهموم العلمية، تشغله مسائل لم يصل في دراستهــا إلى مرحلة النضج، ويلهب الشك فكره في بعض الأمور، وكان يرى وقوف العلماء على أنماط ثابتة ورسوم موروثة؛ ٢٠٠٠. ـ الطوفي في صعيد مصر

(٣) فيل طبقات الحنابلة: ٢٦٧/٢.

اختار الطوفي قوص بعد خروجه من السجن، ورغب عن الذهاب إلى دمشق، لأنه كان قد هجا أهلها عند مغادرته لها، وأقام بقوص مدة تسع سنوات كانت حافلة بالنتاج العلمي،

إذ صنف تصانيف كثيرة، ويقال إن له بقوص عزانة كتب من تصانيفه ٣٠. وقد ذكر ابن رجب من هذه المصنفات ما يقرب من ثلاثين مصنفاً، ونبه كل من ترجم

للطوفي، أو حقق كتاباً له على عدد من مؤلفاته لم ترد عند الأخر، إذ كثيراً ما يشير الطوفي إلى كتبه عند ذكره لقضية من القضايا استوفاها في موضع دون آخر، وقد أحصى الدكتور

عبدالله التركى للطوفي ثلاثة وخمسين مصنفاً، ولما كان منهجنا تناول كل فترة أو بيئة أقام

<sup>(</sup>١) الإكسير في علم التفسير: ص٣٠٣. (٢) شرح مختصر الروضة تحقيق الدكتور عبدالله التركي ج١٠/٥٠.

. تعاليق على الرد على جماعة من النصاري على الأناجيل وتناقضها. (١) شرح مختصر الروضة . تحقيق د. عبدالله التركي ٢١٨/١. (٣) شرح مختصر الروضة ـ تحقيق د. إبراهيم عبدالله ج١٦/ ١٣٩.١٢٢ نقلًا عن شرح مختصر الروضة تحقيق بابا بن آده ص ١٦. (٣) ذيل طبقات الحنابلة: ٢/ ٣١٨.٣١٧. (٤) الأنس الجليل للعليمي: ٢٥٨/٢.

وفي ذيل طبقات الحتابلة لابن رجب جاء ذكر المصنفات التالية ٣٠: . دفع التعارض عمًّا يوهم التناقض في الكتاب والسنة . \_ الباهر في أحكام الباطن والظاهر، وزاد العليمي ويرد على الاتحادية xii). . مختصر المحصول. ـ معراج الوصول إلى علم الأصول. ـ رد على الاتحادية. . مختصر المعالين في جزئين فيه أن الفاتحة متضمنة لجميع القرآن. .. الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة .

فيها الطوفي بحديث تفصيلي، فإنا تقدر أن المصنفات التالية مما ألفه في قوص، وهي في

الفقه وأصوله والتفسير واللغة وأدبها وبلاغتها. أولاً: في الفقه وأصوله والتفسير: \_ الرد على جماعة النصاري ألقه سنة ٧٠٧هـ. ـ حلال العقد في بيان أحكام المعتقد. \_ الانتصارات الأسلامية وكشف شبه النصرانية ألفه سنة ٧٠٧هـ. \_ شرح مختصر الروضة ألفه سنة ٧٠٨هـ كما جاء في الكتاب نفسه ١٠٠٠ ـ درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ألفه سنة ٨٠٧هـ. ـ جدل القرآن ألفه سنة ٧٠٩هـ. ـ إيضاح البيان عن أم القرآن ألفه سنة ٧١١هـ. ـ هذه المصنفات ذكر الدكتور إبراهيم عبدالله أنه اطّلع عليها وقدم عرضاً لها؟؟.

. شرح نصف مختصر الخرقي في الفقه. - شرح أربعين النووي، فرخ من تأليفه سنة ثلاث عشرة وسبعمائة بمدينة قوص١٠٠. ـ مقدمة في علم الفرائض.

ـ شرح مختصر التبريزي وهو في فروع الفقه الشافعي. .. السرياض النواضر في الأشباه والنواظر وهو كتاب تفسير كما ذكر الطوفي؟؟ ، وليس

كتاب فقه كما ذهب الدكتور مصطفى زيد وتابعه الدكتور عبدالله التركي ٠٠٠. - العداب الواصب على أصحاب التواصب.

- النور الوهاج في الإسراء والمعراج. .. قصيدة في العقيدة وشرحها.

ـ مختصر الترمذي، ذكر ناسخه أنه فرغ منه عام ٧٠٧هـ، وقد يكون ألف قبل هذه

الفترة (١) إ

ـ القواعد الكبرى والقواعد الصغرى.

ثانياً: في العربية وآدابها: الرحيق السلسل في الأدب المسلسل.

ـ تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب.

ـ شرح مقامات الحريري وهو في مجلدين كما ذكر ابن رجب. . الشعار المختار على مختار الأشعار.

- الرسالة العلوية في القواعد العربية.

- إزالة الأنكاد في مسألة كاد. · بغية الواصل في معرفة الفواصل (°).

- غفلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز.

(1) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي: ص٢٠٦. (٢) موائد الحيس: ورقة أما.

(٣) المصلحة في التشريع الإسلامي ص٩٦ وشرح مختصر الروضة ١ /٧٧. (٤) المصلحة في التشريع الإسلامي: ص٥٠٥:

(٥) ذكره السيوطي باسم وفواصل الأيات؛ انظر الاتفاق ٢٤/١.

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ألفه في قوص عام ٢٠٧٥.٠٠.
 وقد ذكر هذه المؤلفات أيضاً علاوة على ابن رجب، العليمي في الأنس الجليل،

رصابح عليقة أمي تشف الظنون، والبغدادي في إيضاح المكنون، وبروكلمان في الذيل على تاريخ الادب العربي. وهكذا كانت فترة إقامة الطوني يقوص أخصب فنرات حياته من الناحية الشكرية، وقد

أماد من تجربته في القاهرة ، إلا مكتب على ذاته متديراً متكاراً دارساً مؤلفاً ، قال الكمال جملة : دام قدم قوص قصف تصفية الكرت عليه فيه القافقاً ، فقوها ، ثم نه ارت بعد، ولا سمعت عد شيئاً يشيئ ، في يزل ملازاً للإشتغال وفراءة الحديث والمطالعة والتعنيف وحضور الدروس معتا إلى حين سفره إلى العجازات» وفي بعض هذه الدولفات ما يدفع البيئة التي الفسائد به في مصراً .

## ٤ ـ مجاورته للحرمين الشريفين

وفي أواخر سنة اربع عشرة وستمائة خرج الطوفي قاصداً الحجاز، عازماً على الحج، وجارر بالحرمين الشريقين سنة خمس عشرة وسمع بها، وحج مرة أخرى ثم غادرها إلى ببت الـ د. .. !!!

المقدم". وكان الطوفي أثام بالدينية مدة، وقد صحب لهها الشيخ السكاتين المحزلي الذي نعته ابن رجب ياده شيخ الرافضة، وكانا يجتمعان على ضلالهماء. وقد اتخذ ان رجب هذه الصحبة دليلاً على تبقيه ونائدة إذ حدث عن شيخه المطري حافظ المدينة أن الطوفي في محبت للسكاتيني نظم ما ينضمن السب لأمي يكر".

سبب مستحديثي مسم ما يصفعن السبب م بي بحر . ويدفيع اتهام ابن رجب هذا بما ذكره الذهبي في قضائل السكاكيني حيث قال وهو

(١) المسلحة في النشريع الإسلامي : ص ١٠٤٠. (٣) الدرر الكامنة: ٢٠٢/٥٠.

رج) المدرات (۱۹۵۰ - ۱۹۰۲). ۲) انتظر عبدالله أن الدكتور مصطفى زيد لكتاب الأربعين الشورية والإنسارات الإنهية ص ١٩٠١ و وتحليل راي ارتفر عبدالله أنوكي أستر مختصر الرضة ص٣٠٤/١٤ وقترح الأربعين التروية . راي روي فيل طبقات السابلة ٢٠/١٤ (١٩٧٠ -

.

برخي لرفائد سنة إحدى وقصري بصيحات ويعال شيء للبدية بلدون فراضليم محمد بن أي يكر بن أي الخامج الإصافياتي ثم الدعثي المشكليني في صغر من سن وشاين سنة وكانا لا يطرو لا يست مجال واليامة لقطال وروى من استله والمراقي مجرى بن طائد، ولا ياليسي و بانظم كير، والحد من أي صافح العشي الراقب في والمناف معاصد حضور ماساله بقدة قالم يجار ما يكر في يشعح يعامد يتنس و بالشاء والعراق.

الله وخان الأحرى بابن رجب أن يتريث قبل إطلاق الانهام بشعر ربينا لم يقله الطوقي ، أو ناله فخلع من سيالة ، وكان من الأولق أن يلتمس له عقة ما دام صناحيه ثقة ، كما هو ملعب اللمبي ، الذي لم يعد التشيع قدحاً في حق القاتل إذا كان ثقة ، فقد مقب على قول الشاقعي :

يا راكبياً قف بالمحصب من منى واهتف بقساصد خيفتنا والتساهض سحراً إذا فاض المحجوج إلى منى فيضباً كملتظم القبرات الفائض إن كان وضغباً حيّ آل محسمه فليشهيد الشفيلان أتي رافضي

بقوله: وقلت لو كان شيعياً - وحاشاه من ذلك ـ لما قال الخلفاء الراشدون خمسة، بدأ بالصديق، وختم بعمر بن عبدالعزيزه (۳) بالصديق، وختم بعمر بن عبدالعزيزه (۳)

ويمنينا من سبرة الطبقي في الحجاز أنه القد موالد الحيس في قوائد امرى، القيس فيها أو في طريقة وإلهاء وإن كان الأوجهة أنه الله فيها إذ قبلان أما بعدة بقياء الملاحبية مواقد الحيس في قوائد امرى، القيس ، القنه حيس سؤال سائل في نباهة في الأدب، ووفية في القياسية ، وأنه المؤلفة بيسية الكتاب فهذا الأحيد فلالي كنت مؤلفة على عند ومعنا قومة حجاج ، وقد تزوها بإذا الحج ، ومن جملت حيس فرامي الي بعضهم تضفة فالكتابة نظم

<sup>(</sup>١) فيول العبر ١٤/ ٢٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح مختصر الروضة د. عبدالله التركي ٣٦/١.
 (٣) سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٥.١٠ د. وانظر لسان المهزان ١/٥.

اجدني أكلت أطيب منها، فلذلك سميت هذا الكتاب بذلك، وأيضاً تحصيلًا للتناسب في فاصلتي الاسمه().

# م قى بلد الخليل عليه السلام (في فلسطين)

توجه الطوفي إلى بلد الخليل عليه السلام بفلسطين سنة خمس عشرة، ويحمل هذا التوجه سؤالان، لماذا لم يعد الطوفي إلى مصر أو إلى قوص؟ ولماذا اختار فلسطين بلد

لم يكن عزوفه عن العودة إلى مصر أو قوص كراهة لها، فقد شهدت هذه البلدة نضجه الفكري، وتتاجه العلمي، فيغلب على الظن أن جوها لم يناسبه من الناحية الصحية، إذ يْقَهِم مما ختم به كتابه موالد الحيس أنه كان معتل الجسم، قرغب عن قوص طلباً للعاقية،

إذ بيت المقدس في اعتدال هوائه، الطف مناخاً من حرارة صعيد مصر. على أن بيت المقدس وما حولها في هذه الفترة وما قبلها كانت مركزاً للفقه الحنبلي،

ومنشيطاً العلوم القرآن، وقد شهر فيه من العلماء كثر، ولعل في ذلك سبباً آخر في اختيار الطوفي تبلد الخليل عليه السلام التي تبعد عن بيت المقدس حوالي أربعين كيلو متراً، زد على ذلك أن الجناها عاماً تجدد في سفر العلماء إلى هذه البلاد بعد تحريرها من الصليبيين، وللإقامة فيهاء تعويضاً عن إحساس الفقد لهاء وإعلاناً عن التمسك بهاء وحرصاً على تزويد أهلها بما فاتهم من العلم النافع إيان غزوها واحتلال الصليبين لها.

وأقام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي بمدينة الخليل عاماً واحداً ألف خلاله كتاب الإشارات الإلهية إلى العباحث الأصولية سنة ٧١٦هـ، وهو أخر كتبه تأليفًا.

والكتاب أشبه بتفسير للقرآن، لكنه بطريقة أصولية، إذ عني الطوفي فيه ببيان ما تشير إليه الآيات القرآنية من أصول الفقه وأصول الدين، ولعله التفسير الوحيد من نوعه إن صح أن نعده تفسيراً".

ولهذا الكتاب أهمية خاصة إذ إنه آخر ما كتب الطوفي ، فأراؤه فيه هي الفيصل في دفع

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ورقة ١ ب.

<sup>(</sup>٢) المصلحة في التشريع الإسلامي: ص١٠٩.

## تهمة التشيع عنه أو إلصاقها به.

السنة , بل أنه تعلى بلط الكتاب من الكتاب على الشيخة والمداولة بين أراعم وأداء أهل السنة , بل إنه من سيوط فالة الشيخ بعني بونيسية وتضمل اللول الهاء أو الامال: وإذا أنه الهي أولة قامل الشيخ جميلة علمية ، من المال المالي عند فارت المالي عند فوات هال: وإذا أنه مستقلة ميكير ورات بسنة في العلم والوسيخ بعد قال الشيخة ، وأند أن المنافسة المتاثمة كانت لينل من أن يمكن واستقمى الطوفي في حدة الإلا أنك السنة ، وكان أن يضعها بعدائلة الجراب عن في أن التصهور بدليل واحدة وسائلة الإسامة بوطنة على على أمامة أي

الجواب عنه، تم الى تتجمهور بدلول واحد، هو العقاد ام جماع بمواصف مني -بكر، فإذا سلم صاحب الحق، فكلام الشيعة بعد ذلك فضولي محض:‹‹).

لهذا الدوقف وفيره مما عزز اتجام الطوفي بالتشقيء وقلل من تبرته "". غير أن المدقق في كتاب الإخدارات الإلهية بعد أن الطوفي برعي الرافضة بالكافر، ويكثر من المنعب، من ذلك قوله عند تنسير قول الله تدامل: " والبطيط به الكفارة"، ويحتج به الجمهور على كثر الرافضة المنطعين للمصماية، ويثرون أن من إنفضهم فقد غاطو، وكل من اطلاق فو كافر،

قدن المقديم فهو كالراء ينفسه إليهم صغرى، الرافقة يتغضونهم، وكل من أبطنهم فهو كالراء قداراتشة كانان الله. وتوفي الطولي في بلد الخليل عليه السلام في رجب سنة ست عشرة وسجدالة كما ذكر الله عين الرائز وجب الرائز صجر المسافلاتيات والطهين الله والطهامي المن ونظا ذلك مفهم الياضي!" وإن الصدارات، علاقاً للسولي اللي قال: والمات في رجب سنة عشر وسجدالة، وبخط

(١) انظر الإشارات الإلهية: ١/ ٢٠٤٩٠ نقلًا عن شرح مختصر روضة الناظر ص ٢٩.

(٣) انتظر في ذلك سواد الناظر وشفائق الروض الناظر ص٣٢٠٦٧. والمصلحة في التشريع الإسلامي صرية١٨٠٨.

ص ١٩٠٧م. (٣) الإشارات الإلهية: ٢/٨٨٨. نقادً عن شرح مختصر روضة الناظر ص ٢٩.

ابن مكتوم سنة إحدى عشرة ١٠٠٠).

(\$) فيول العبر ££2.8 . (\*)فيل طبقات الحتابلة: ٢٦٩/٢ . (٦) الدور الكنامنة ٢٥٢/٢ .

(۳) الأنس الجليل ۲۰۸/۲. (۸) مرأة الجنان ۲۰۵/۶. (۹) تقارات الذهب ۲/۳۶. (۱۰) يغية الوطان ۲۰۰/۳.

---

والصواب أن الطوفي توفي سنة ست عشر وسيعمالة بدليلين، أحدهما: أنه حج سنة أربع عشرة وسيعمالة ويجاور سنة خمس عشرة وسيعمالة ثم حج ونزل بلاد الشام، فقد كان موجوداً بعد سنة عشر أو إحدى عشرة.

ثانيهما: إنّ من كتبه ما ألفه بعد سنة عشرة أو إحدى عشرة مثل إيضاح البيان الذي ألفه سنة ٧١١هـ، وشرح الأوبعين النووية الذي ألفه سنة ٧١٣هـ، والإشارات الإلهية ألفه سنة ....

بين عدد من المدن الإسلامية ، متهماً في حقيدته ، ذلك أنه لوسلمنا بصحة الانهام بالنسع ... وهو غير سحموح كما سبق بيانه - فإن العقيمة بضرابطها ومدودها طلت القاهدة والمتطلق له في فكوه بيونها وسياق. فقد استلا علل الطولي وقله ونفسه حياً بالإسلام ناصله يسود صفحات الكتب ترضيحاً

همد متلا عمل المقومي وفيه وليسه حيا بالإسلام فاخذ يسود صفحت الكتب توضيحاً الأصبواء، وشرحاً تفقهه، ودخصاً لافتراءات الرافضة، ومجادلة لاياطيل النصارى، وعلماً لتناقضات أناجيلهم.

قد يكون الطوفي خالف الإجماع في حماة الجرآة والاجتهاد كما في تقسيره لمديت لا شرو ولا شيران , وقد تكون زلاب به القدم في سكر من القول صدر حمد بكل مدا وإذك لا ينفي عدم مقاة الخدامية الإسلامية ، لأنه هاد عن عشك بالتورة والندم أيام جسم في القائمة كما ذكر ابن رجب ٣٠٠ , وكان ذلك معاصره إن مكتوم يقول: «ولم تر ندم يعد، ولا

سمعنا عنه شيئاً بشين: ١١١ وظل الإسلام متطلقاً له وقاعدة في أبحاله فضالاً عن سلوكه. وأثنى من ترجم له من النشات على فضائل ذات مساس مؤكد للشخصية الإسلامية

> (١) فيول العبر ٤ /٤٤ ومرآة الجنان ٤ / ٢٥٥٠. (٢) انظر المصلحة في التشريع الإسلامي ص٢١٦ وما بعدها.

(٣) فابل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٦٩.

(t) الدرر الكانة ٢/٣ ٢٥٠.

عنده، إذ كان الطوفي متواضعاً زاهداً يحرص على زى الفقراء في ملبسه، قال ابن مكتوم في ترجمته: وقدم علينا في زي الفقراء(١٠)، وأكد ذلك السيوطي فيما نقله عن الصفدى بقوله: ووكان. . . مقتصداً في لباسه وأحواله، متقللًا من الدنياة ١٠٠٠. أما الحافظ الذهبي فقال: ووكنان . . عاقبالاً متبديناً عام، ونقل عنه ابن حجر قوله أيضاً: وكان ديناً ساكناً قائعاً؛ "، وزاد على ذلك بما نقله عن القطب الحلبي أن الطوفي «كان فاضلًا له معرفة، وكان مقتصداً في لباسه وأحواله، متقللًا من الدنيا١٩١١.

ولم يختلف أهل العلم ممن كتب في طبقات الرجال على علو شأن الطوفي في علمه ومعرفته، إذ جمع إلى قوة الحافظة سعة الاطلاع، وشغفاً بالقراءة، فضلًا عن ذكاء شديد لماح، قال ابن حجر: ووكان قوي الحافظة، شديد الذكاء: ١٩٠٥ وأكسبه ذلك قدرة على التصرف في فنون العلم وتحقيق مسائله المختلفة ، حيث وكان بشارك في علوم ، و رجع إلى ذكاء وتحقيق وسكون نفس، ١٠٠٠، وواشتغل في الفنون، وشارك في الفنون، وتعانى التصانيف في الفندون: ١٠٠ حتى شهر بالفقيه الأصولي المتفنن ١٠٠، إذ ترك آثاراً في الفقه والأصول والتفسير والمنطق والأدب والبلاغة والنقد والشعر. وتسرك ذكباؤه وقموة حافظته آثاراً سلبية أيضاً في مسيرته العلمية، إذ حمله ذلك على

الاعتداد بما عنده، والتَّنقُص مما عند غيره، فصارت الحدَّة ظاهرة في طبعه، وقد جنت عليه هذه الصفة في دمشق فأخرجته منها طريداً، وانتهت به في مصر إلى السجن والنفي بعد موقفه من شيخه الحارثي في أحد درومه.

ومرجع هذه الحدة . التي عرف بها كثير من أهل العلم . إلى التضاد في الرأي، والنباين في الاتجاد، حين يحس العالم أنه يعيش في غير زمانه، لما عنده من جدة الرأي، وغرابة

> (1) المصدر النابق ٢٥١/٢ . (٣) بغية الرعاد ١/٠٠٠. ١٣٥ فيدل العد 1/15.

(٤) الدرر الكامنة ٢٥٠/٢٥٠. (٦) المصدر السابق ٢٤٩/٢.

(0) المصدر السابق 7/937. (٨) الدرر الكامنة ٢/ ٢٤٩. (٧) ذيل طبقات الحنابلة ٢ / ٣٦٩. ٢٥٧/٢ وشذرات الذهب ٢٩/٦. (٩) ذيل طبقات الحنابلة، والأنس

المذهب، مقابلًا بما عند غيره من جمود وجهل وإدعاء علم.

ليس الإنكاء على اللذكاء وكثرة الشفط بمحمودة عواقيه دائماً، إلا إذا اقترت ذلك يفاعل الإنكار الالسابية في العلم والتعلق وهي القهم، ولحل الطولي كان عشرهاً أحياناً في اجتهاده فلعراً في رايه معا حمل الكمال جعفر على وصفه بالقول: وكالت قوته في المنطق الامر من المفهما".

وينسجم شعر الطولي مع فنخصيته الإسلامية بانضياط المبيل مع القاعلة المغذية. وَلَكُ لِنَّ شِعْرِهِ إِنَّا استَنْبَا بِعَضْ الأَمِياتُ التِي الْعَمِيّةِ عِلَى مِنْ عَلَيْ مَنْ حَمْ لِسُولُ ا هِ وَلَاحِمَةً بِنَّ حَبِّلٍ ، قَالَ ابْنَ رَحِيْهِ : أَوْلُ نَظْمِينَّةً فِي الْصَوْلَةُ لَيْنِ مِنْ النِّي ﷺ، وقصيدة طريقة في من الإنجام أصندانه ، وأول فصيدته في المولة النويّة:

إن ساعدتك سوايسق الأقدار - فأنسخ مطلك في حمي المختسار وقوله في مدح الإمام أحمداً؟:

البد من السميدات الوحيدي إلا المقاد . واستسم بن وجه السميدية المهدات مل السميدات المهدات المه

(1) الدرر الكاملة: ۲۰۲۲. (۳) قبل طبقات الحتابلة ۲۹۸۸. (۳) الدرر الكاملة ۲۰۲۲. (۵) يتية الوعاة ۲۰۲۱. (د) الأنس الجليل ۲۰۸۲. الفقت لمالسبان منهج مولائر ولألجب في فولات ولار© لاتبسب





كتاب مواقد الحيس في فواقد امرىء القيس متفرد في بابه من البلاغة والنقد التطبيقي. من ناحيتين: الدلهما: أنه قد مخصص أحد من القدماء امرأ القيس, بدراسة تقدية مستقلة فيما أعلم،

أولهمها: أنه لم يخصص أحد من القدماء أمرا القيس بدراسة نقدية مستقلة فيما أعلم، وكل ما جرى عرضه من شعره، كان مقترناً بسيرته وأخياره، وانتخاب بعض أبياته للدلالة على غرضي أو معنى أو ميتى فاق به غيره، ولا يقال إن اللين شرحوا ديوانه عرضوا لجوانب نقدية

غرض أو معنى أو يمنى قاق يه طوره ولا يقال إن اللين شرحوا هواله موضوا لحوات بثلثية مما عرض له الطوقي في كتابه، لأن منهج الشروج برائيط بالتحليل المغزي وتقسير المعاني است. ويقال الملاحظات المقدية عارضة في. تاتهجت: لمد عمن بالطاهرة الأسلوبية لشعر اصرىء القيس، المكترار الشبيه،

الاستعراق البنال الرحاف والإفواء فقع يلشت إلى صوب المحلي الذي قال بها سابقوم وصف المحلي الذي قال بها سابقوم وصف المستقد أو الشابق ين تنجه هذه المحرف المستقدات اللي عالم المستقدات اللي عالم المستقدات اللي مستقدات اللي مستقدات اللي مستقدات اللي مستقدات اللي مستقدات اللي مستقدات اللي المستقدات المستقدات اللي المستقدات المستقدات اللي المستقدات المستقدات اللي المستقدات اللي المستقدات اللي المستقدات المستقدات المستقدات المستقدات اللي المستقدات المستقدات اللي المستقدات المستقدا

ومتهج الكتاب، الذي ألفه الطوقي وحسب سؤال سائل ذي تباهة في الأدب، ورغبة في الطلب، ، قريب من القوامة في قسمة أبوابه ، إذ يقع في مقدمة وأبواب خمسة : الياب الأول: في مشابه كلام أمرى، القيس بعضه , بعض .

 الباب الثالث: في سبب اشتباه كلامه بعضه ببغض. الباب الرابع: في محاسن تشبيهاته وأشعاره وأمثاله.

الباب الخامس: في فوائد كلامه، من كشف مشكل ونحوه. اشتملت المقدمة على تفسير اسم الكتاب، وبيان الأسباب التي جعلته يخصّ امراً

الفيس بالكلام على فوالده دون غيره. وهي الإجماع بين النقاد على أنه من الطبقة الأولى من الشعراء، وأنه متميز بينهم بالبلاغة والمبزالة، وقد سبق إلى تشبيهات واستعلمات تبعه فيها الشعراء، وما يروى عن النبي في من شهادة له بالتقدم، وتنبهه على محاسن شعره، وأن

علي بن أبي طالب عدَّه أشعر الشعراء وقضله عليهم. فهذه أسباب أربعة عدَّما الطوفي دافعة لدراسة امرىء القيس، وهي تقبس في غالبيتها

من روية أمل النقد في تفضيل أمري، القيس وقديمه، فلأنترب عليه في التمليل بها، ولكن التأريب عام، والراقطة في ذهابه إلى أن رسول الله الله شهد لما بالتقدم، وينه على حسن تشعره، وللله أنه لم يقل به أحد إلا من ذهب مذهب الطوفي في فهم المديث البري \_ إن صعر – عن أمروء، الفيس.

صبح ، عن امريء القيس . قلد اعتبد الطولي على حديث ضعيف وأشر لا أصل له فيما أطل، أما الحديث الضعيف فهو ما يروي أن رسول الله بي قال: وامرة الهيس حامل أواء الشعر إلى التارو إلا حرى حكم الحداثين عاملة المنطقة الإلكارة الله منظمة الإستارة عند الذي كلن ، إلد . حرى حكم الحداثين عاملة المنظمة الإلكارة الله منظمة الإستارة عند الذي كلن ، إلد .

جرى حكم المندلان شايد بالفصف والإنكارة الهوامنظام الإستاد عندان كثير. والم يو المهلمين في إسناده من أحد الطوق من ترجع رجاله، وفيه مجاهيل في سنده من طريق أهم. والمراجع أما مرحم حدة ، وهم ير بالمثال: " فكامية بالهم العالمين حكمة بأنشاده من الرجهة الشرعة في الشعرة كان علمان المؤخفة منذ تقديم أهل الشاد الانزوع، المؤسس على الشعراء، وفي قلقت طاء وإلغاع ، من طبر أن يعمشر المعتبد النوري في حد السائلة.

وهي دنك حده وإضاح ، هن عبر ان يعتبر الحديث النبوي هي هذه المساله . أما الحديث الذي لا أصل له فهو قوله: وولما سمع (النبي على) قوله: وقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» قال: وقاتله الله القد وقف واستوقف، ويكي واستبكى ، وذكر الحبيب

والمنزل، في مصراع واحده وهذا تنبيه حسن على معنى حسن».

(1) انظر تخريج الحديث ص ١٣١ هامش (١) من هذا البحث.

وهذا قول ـ أغلب الظن ـ لا أصل له في كلام النبوَّة، لانه مروي ومسند إلى أهل اللغة

والنقد، فقد قال الحاتمي: أخبرنا محمد بن عبدالواحد عن أحمد بن يحيى عن الأثرم عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاه قال: أحسن ابتداه في الجاهلية قول امري، القيس: ألا عم صباحباً أيهما المطلل البسالي وهبل يعمن من كان في العصر الحالي وقوله:

قفسا نبسك من ذكسري حبيب ومنسزل بسقط اللوي بين السدخسول فحسومسل لأنه وقف واستوقف، ويكي واستكي، وذكر الأحبة والمنازل، ووصف الدمن، ١٠٠٠، فإذا قبلنا هذا الحديث \_ وهو غير مقبول \_ فإنّا سنقبل أيضاً ما رواه العجلوني وسكت عليه وهو قوله: وقائمل الله اصرأ القيس أول مَنْ تكلم بالقرآن قبل أن ينزل؛ ٣ وهو من الأحاديث الموضوعة، أو الأخبار المصنوعة، ولا أصل لها في الحديث النبوي.

وإنما كان منهج الطوفي في أبواب الكتاب قريباً من القوامة، لأنه أخل بها من ناحيتين: الأولى: أن الباب الثالث \_ إن صح أن يسمى باباً \_ وهو وفي سبب اشتباه كلامه بعضه

ببعض، كان الأولى والأنسب أن يكون بعد الباب الأول وفي متشابه شعر امرىء القيس بعضه ببعض،؛ لأنه في علته وتحليل أسبابه. الثانية: عدم التناسب في الحجم بين الباب الثالث وبقية الأبواب الأربعة الأخرى، إذ

لا يتعدى هذا الباب صفحة واحدة، وكان الأولى أن يلحق بالباب الأول، جرياً على عادة الطوقي في التعقيب على كل باب بما يناسبه من ذكر علته أو ضابطه. ولكتاب مواقد الحيس غاية عامة وهي وفوائد شعر امرىء القيس، كما دل عليها عنوان

الكتاب، وبلورها الباب الخامس: وفي فوائد كلامه، من كشف مشكل ونحوه، وغاية خاصة أخرى، يقف عليها مَنْ يتفحص الكتاب قراءة، مفادها تحقيق المرانة للفكر، والرياضة للذهن، في الاستعانة على فهم كتاب الله عز وجل، وقد صرَّح بذلك في تعليبه على الباب الأول يقوله: ووفائدة هذا الباب (في متشابه كلام امرىء القيس بعضه ببعض) رياضة الذهن بمعرفة تناسب الكلام، والقدر الجامع بين الكلامين، بحيث يحكم عليهما بالتساوي من جهته، كما سبقت الإشارة إليه في المقدمة، وفي ذلك فائدة كبيرة، وقد اعتمدت هذا

<sup>(</sup>١) حلية المحاضرة ١/ ٢٠٦٠٢٠. (٣) كشف الخفاه للعجلوني حديث رقم ١٨٥٨.

الطريق في القرآن الكريم في كتاب سميته (الرياض النواضر في الأشباء والنواظ) وهو كتاب تضييرات. تصديرات ذاك الدافرة بعادة الأحدال مقدم الحدال عندان الأحداد المتحدد المتح

ومنى ذلك أن الطوني يعلمه الأصولي وفقهه الحتيلي، يؤكد على الجانب العملي الموقفي كذاف والقصر في عدمة طير القرآن، شأن فروع اللغة الأخرى في وعاقها الشريعة، خاصة إذا كان الشعر محققاً شروط أصل الإجماع والنقد في الفصاحة والجزالة والبادلة كما ذُل شعر امرى، الليس على ذلك عندهم.

ينيطون ذلك لم يكن فريباً أن يكنز الطولي الإشارة إلى أيات كريمة في كتاب اله. ينبطون إليها إلا واقت العالم القديمة ، دون النظ قلال معيد في لوام يروي الدين الدين قلب أحسرات المستحدة الحمي الراسية بها بطور في دوانحيء والله والمستحد في قائمات طعنسلسل قال الطولية : كثير من المثل المناة توسوا أن الوار في دوانحيء والله وجماره شاهداً يريان الأور في نحو خمين إلى «الوردة ولتحد الورادي» والشباء المثانية المتعربين في

هصرت بقُودي راسها. . . البيت:١٠٠

الواو عاطفة، وجواب لمَّا قولِه: هص وفي قول امرىء القيس:

وجيد كجيد السرائم ليس بضاحش إذا هي نصبت، ولا بسمنطل قال النظوفي: وكثيراً ما يستشهد الأصنوليون بهذا البيت على أن النص في اللغة: الكشف والطهور، والكلام في تحريره غير هامناه.

لولسا كان علم الممالي والبيان الشرف علوم البلافة عند الكونهما من أنض علوم البران(ان، على بهار منافة عاصة في مذا الكتاب، وإن طلبت عناج في علم البيان علم الممالي، إذا أن باب وفي معاسب تشهياته والشادو إنتالته فلم على الولوب الأعرب، من حيث العلمين والتحكيل والحكم الثقادي، فضلاً عن الكم الشعري الذي حشده في.

(1) مواثد الحيس: ورقة هأ، وانظر تعقيه على الباب الأول ص ١٥٧.

(۲) مواقد الحيس: ورفة ۲۳ ب. (۳) المصدر نفسه: ورفة ۲۳ أ. (3) الإكسير في علم التفسير: ص ۲۹.

.

فقد غلب الإجاز الشديد على الباب الأول والثاني، إذ اكتفى في متنابه شمره بعضه يبطس بالعول: وقول، . . . أو من قائل فيل . . . أو شبه بقراءه . وقد يحمد القصيدة البائية أن الضائمة أو اللاحية ، ولا يخرج عن هذه اللازمة بالنص على المشابهة إلا قليلاً في تنسير بعض الأفاظ تفسيراً معجبياً، أو شرح المعنى شرحاً ولا أي كانوان : ومون ذلك أوله في القرائل القرائل المعالمة المعالمة المعالمة المعالم المعالمة ا

يدافع أركبان المعطايا بركنه كما مال غصن ناهم بين أركبان هوشبيه يقوله:

هو تبيه يغوله: إذا ما حشفنساء تأود متسنسه كعسرق الرَّخاسَى اللدن في الهمطلان يصفه بلين المعاطف، وسهولة التثني . ولقد أحسن ما شاء في قوله:

ونسجمت على شم صلاب ملاطس شديدات عقبة لينبات مثنان أي: شديدة التركيب، سهلة التثني، فذلك أشد له وأخف، وهذا هو السبب في كونه غير كر ولا وان١٠١

وهذا المثال بلا نظير في هذا الباب من حيث التفسير والنقد. وكذلك يقال في شأن الباب الثاني، إذ قام على الإيجاز أيضاً في طلب المشابهة بين شعر امرىء الفيس وشعر غيره، وأجرى البناب على لازمة واحدة من لفظ المشابهة أو إحدى مشتقاتها ويشبه أو

وشبيه»، وقد يُفسر معنى بعض الابيات أحياناً. وعلى الرغم من أنفي سافود كلاً من الباب الثالث والرابع في دراسة قضية نقدية، إلاً

أنه لا بأس من ضرب مثال وال على العناية في التحليل وهو قول امرىء القيس: وبيضة خدر لا يرام خياؤها قال الطوفر: وكناية عن المرأة بالميضة، من جيد الاستمارة، لاشتراكهما في البياضر.

والصفار والملاسّة والنعومة، وفي التنزيل: ﴿كَاتُهَن بِيض مَكنونَ﴾ يعني بيض النّعام، وهو أبيض مشرباً صفرة، وإليهم الإشارة بقوله:

كبكر المقاتاة البياض بصفرة

<sup>(1)</sup> موالد الحيس: ورقة ٧ب ـ ٨أ.

## أى: المخالط بياضه بصفرة:(١٠.

وشعر امرىء القيس وإن توزعته أبواب الكتاب الأربعة الرئيسة، إلاّ أن الطوفي مال إلى الانتخاب من القصيدتين اللاميَّتين الأولى (المعلقة) والثانية (ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي)، يؤكد ذلك نظرة سريعة للباب الرابع وما في شعره من تشبيهات..، فقد انتخب الطوفي من اللامية الأولى (٣٥) بيتاً ومن اللامية الثانية (٢٠) بيتاً ومن باقي قصائد الديوان (٦٤) بيتاً، أي أن نسبة القصيدتين المذكورتين إلى باقي القصائد ما يقارب النصف، ومثل ذلك يقال في الباب الخامس الذي يلغ عدد أبياته المشكلة ونحو ذلك (٣٩) بيتاً، منها (١٩) بيئاً من اللامية الأولى (المعلقة)، و(١٦) بيئاً من اللامية الثانية.

وحافظ الطوفي في تناوله لقصائد ديوان امريء القيس على أن يبدأ بالقصيدة الاولى فالثانية وهكذا، ولا ينتقل من قصيدة إلى أخرى حتى يأني على شواهدها في الباب الذي يعـالجه، غير أن خللًا في تتبع أبيات القصيدة الواخدة يلحظه الباحث في منهجه بصفة ظاهرة، ذلك أنه لا يراعي في الشواهد ترتيبها السياقي المتسلسل في رواية الديوان، فمن أمثلة ذلك، الشواهد الثالية وهي مرقمة بترتيبها في الديوان١٠٠:

عصارة حناه بشيب مرجيل كأن دماء السهاديات بنسحره قعسن لنبا سرب كأن تعساجسه -04 عذارى دوار في ملاء مذيل بجبيد معمم في المعشيرة مُكُسول فأدبسون كالجنزع المقصسل بينمه -33 فألحقنا بالهاديات..... البيت -3.5 ولم ينضج بماء فغسل

وبسات بعيني قائماً غير مرسلل -0 A ويغلب على الظن أن هذا الخلل ونظائره مرده إلى الحافظة وسبق القلم، لكن أمر هذا الخلل سهل إذا قِيس بما وقع في الباب الأول وفي متشابه كلامه بعضه ببعض، ، فقد انتخب الطوفي من اللامية الأولى في الديوان ثمانية أبيات تتبع أشباهها في موضعين من القصيدة اللامية الثانية ومواضع متفرقة من القصائد البائية والضادية والقافية ٣٠، ثم شرع في الإباتة

(١) موائد الحيس: ورقة ١١٣. (٣) انظر موائد الحيس: ورقة ١٤ب ـ ١٥أ. (٣) انظر موائد الحيس: ورقة ٣ب \_ 1.

من حقاية مثل الصدية الدومة الثانية فيقد مد تمثلة لبات التبيت ماتبايا مثنا في المستبد الدومة الثانية في الصدية الدومة الدومة الأدومة المؤتم المناسبة في الادومة السابة من خواصة المستبد وكذا المناسبة المناسبة المستبد وكذا المناسبة ال

را بخطرة بالنافر في موالد الميس اعداء الطوق في أوراية قدم الريء الشين عقل ما مح من رواند الميس اعداء المؤدن النائبة للشرب اللهجري، مثل الموسي والسيد الحديث القومي والسيد الحديث من المنافرين المنافرين المنافرين والمنافرين والمنافري

فعسن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل الذي يشبه قوله:

إلا في ثلاثة مواضع، أحداها رواية أبي عبيدة في قول امرىء القيس:

فأنسبت سرياً من بعيد كأنه وواهب عبد في ملاء مهلتب

(٣) انظر مواثد الحيس: ورقة ٣٠٠.
 (٤) مواثد الحيس: ورقة ١١٠٠.

(٥) موائد الحيس: ورقة ١٥أ.

قال الطوفي: دورواية أبي عبيدة:

كمشى العذاري في الملاء المهدّب فيسيننا تعساج يرتسعسين عمسيلة وما على هذه الرواية أشد تقارباً؟(٠٠).

وثانيها رواية الأصمعي عند إيراده لقول امريء الفيس:

عناك دمعهما سجال كأن شأنيهما أوشال قال الطوفي: وهذه قصيدة عدتها سبعة عشر بيتاً، وفيها تشبيهات عديدة، ومنها قوله: من ذكسر ليلي وأين ليلي وخبير ما رمست ما ينسال

وهو من جيد المثل والحكمة، لكنها لا تشبه شعر امرىء القيس، لاضطراب وزنها، فهي شبيهة بقصيدة عبيد بن الأبرص:

أقفر من أهله ملحوب

وأيضاً لم يعرفها الأصمعي، فتركناها، وإن كنا ذكرنا بعضها فيما تقدم؟ ٢٠٠٠. واحتمراس المطوفي بالقمول: وفتركناها وإن كنا ذكرنا بعضها فيما تقدم، لا يعفيه من التناقض أو التساهل في أمر المتحول من شعر امرىء القيس، إذ كان ينبغي أن يضرب عن

ذكرها جملة، فقد أوردُ منها في غير هذا الموضع المشار إليه شاهدين على المشابهة التي أقام عليها الباب الأول، عند ذكره لقول امرىء القيس: صيود من العقبان طأطأنَ شيمالي كأنس بضضخاء الجنساحين لقسوة

وقمد حجمرت منسهما ثعمالسب أورال تخطف عزان الشربة بالنضحى لدى وكسرهما العنساب والحشف البنالي كأن قلوب السطير رطببأ ويابسساً قال الطوفي: همو شبيه بقوله ١٩٠٠:

كأن خرطومها منشال كأنها لقوة طلوب ازرى به السجموع والأحمثمال تطعم فرخمأ ساغبهأ قوتاً كما يرزق الحيال: قليب خسران أووال

وعند قول امرىء القيس:

(١) مواثد الحيس: ورقة دب. (٢) موائد الحيس: ورقة ١٨ب.

(٣) موالد الحيس: ورقة \$ب.

قعينىاڭ غربىنا جدول بمضائصة كمسر خليج في صفسيح منسفس. قال الطوفي: وهو شبيه يقوله:():

عيناك دمعهما سجالً كان شأتيهما أوشال أو جدول في ظلال نخيل للماء من تحت، مجال:

وقد يدفع من الطور هذا التنافض بين قاعد نبحا الصديدة وإشارته إلى تداوع منها، أن هذه التداوع مذكورة في سياق المشابهية، الني ربعا اعتبد عليها الواضع في تعلد المستدرة في من الصديدة موضاطاً، على أنه بطال للراسط الطوفي بعض القصيدة حراك معدودة في تشابرة مراس من المؤيد عليه، على الرضم من أن القصيدة تنسب في روايتها للمضل المسابق الشات الأوانات في روايتها الشعر.

وثالثها رواية العبود، ذكرها الطوفي في تذييل تخريجه لرواية واليوم فاشرب، في قول امرى، الشهس:

رىء الغيس: فالسيوم أشسرت غير مستحقب إلسماً من الله ولا واغسل

قال الطوفي: وأصله (اشرَبُ) بضم الباء، لأنه فعل مضارع لا جازم له، وإنما أسكن الباء تنظيفاً لإقامة الوزن، ولو ضمها لانحرف شيئاً ما، والعبرد يرويه:

قاليومَ قاشرَبُ أمر، فلا ضرورةه 17.

وفي غير هذه المسواضح الثلاثة أسند الطوفي بعض روايات شعر امري، القيس، ممنا تعلق بقضيّة معينة في المعنى أو الصيافة، إلى ما لم يسم فاعله يقوله: وويروى. ومعنى ما سبق أن رواية الطوفي لشعر امري، القيس كانت محكومة بغايين:

ومعنى ما سبق أن رواية الطولي لشعر امريء الفيس كانت محكومة بغايتين: الأولى: ما كان شاهداً على الأبواب التي أقام عليها كتابه خاصة الباب الأول وتشايد مور بعضه بعضوء، ولم يكن لهمه أن يكون المثال تقريد بو ارية دون غور من رالواق أو

شعره بعضه بعضى، ولم يكن ليهمة أن يكون المثال تقو به وارية دون غيره من الرواة، الأ أن المثال من الزيادات المنحولة أو الصحيحة، ولعله أواد في حدا الباب الإلى إن يك كما سبق أن قلت على أن الناحل راعى الشعر الصحيح في مشابهته بعد أن أدوك ظلمرة أسلوبها

(١) مواثد الحيس: ورقة \$ب.

(٣) موالد الحيس: ورقة ٢١ب.

في شعر امرى، القيس، وهي أنه يكرو بلافة وقدرة، فالغابة هنا ضمنية. الشانية: ما كان في اختلاف روايته فاشدة في توجيه معنى، وهذا القسم من الشعر

صمحح، لا سيل للتحلّ فيه ولانه من القصيلة اللاّمية الأولى (فقا نبلك) التي كانت محطّ معالم المرافقة المنافقة الم

الاصمعي: والآرب يوم لك منهن صالح؛؛ لأن السواية الأولى وأنسبه تعليقاً للكلام بأم الحويرث وجارتها؛??.

ويستروح الطوفي إلى شرح بعض الأبيات شرحاً مقتصد العبارة، متنضب الأداء، إذا وجد لذلك ضرورة من شموض أو إشكال متصل بالمشابهة البعيدة أو بالنشبيه والاستعارة من ناحية أسرارهما، ووجه النشبيه لهما، وجوانب الحسن والإجادة نبهما.

ي وكان في هذا الشروع إلى المسئل وقبح السامل إفراد المنافي في إنسانيا بي مل المنافي في المسئل بين حول الدول في المنافية في المسئل المرح الدول المنافية المنا

ومتهج البطوفي في مشكل شعر امرىء القيس أنه لا يأخذ بظاهر القول، بل يتعمق

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ورقة ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) موائد الحيس: ورقة ١٢٦أ. (٣) موائد الحيس: ورقة ٢٧أ.

المقصود بتعديد اختمالات المعنى المراد، خروجاً من الإشكال، ومن ذلك ما جاء في قول امرىء القيس:

كان فرى إلى السحيميس فيزة من السيل والفتاء الكتابة مقتلة مقدل قال القولي : في وجه الشهية ولاولان المعتمدا: أن السيل في مقا المكان عمل من ين من الهاد إلا على نفذك المقرل، والتي : أن الله أنه مراه من صدار القاء على والمسافي فقا العبل، يدير كبوران للكة المتران بومراتين واست بن طاهر فرايا»، والملك المقرل المراس منذا الكتاب أن المسائية جمل التاضية بياجة الكتاب والتاصية وياجة الكتاب والتاسع والملك المقرل المقرارات الملوم على من مشيطة الميزاء مقصد الجملة برياء من العمول

والرزيادة , يدل على المراد بإيجاز دال على المقصود ، وقد يحمد إلى طريقة المناطقة في مناقشة بعض ما ظاهره التناقض في شعر امرىء القيس من ذلك البيت : فتــوضــع فالمهتراة لم يعف رسمها لمسا نسجتهــا من جنــوب وشمـاك

فجرابه من وجوه : أحدها: لا تسلم أن تسبح الريحين لها يقتضي عفوها .

أحدها: لا تسلم أن تسج الريحين لها يقتضي عفوها . الثاني: سلمنا ذلك، ذكن أي الريحين يقتضي نسجهما للمنزل عفوه المتقابلين أو

المتقاريين؟ الأول: ممنوع الذي ذكره امرو القيس، لأن الجنوب تفايل الشمال في الجهة. فكلما هفت إحداهما شيئاً منه، كشفته الأخرى منهما... والفاني مسلم... الثالث سلمنا ذلك....»....

وظلب السجيع في افتتاحية ديباجة الكتاب وخاتت، وفي تذييل بعض الأبواب، وهو سجع ظاهر التكلف كقوله في نهاية الباب الثالث: ووإن نشت فاستدل على صحة طرد ما ذكرته يعكسه، وهو أن من لا ينحصر مقصوده من الشعراء، بل هو فقاح حجّاه، ينخرط في

> (١) موالد الحيس: ورقة ١٥ب ـ ١٦أ. (٢) موالد الحيس: ورقة ١٢٢أ.

وضاء السجع في تحليل الصفتي وشرح الأبيات في موضعين. وكان عقرياً يعيداً عن الكف تحقوله: ومو من أحسن التشهيه لأن السروة المذكورة على اختيار المصورين، فيأتون فها بكل حسن والن وكمال باهراس، وكفراه: ولم يطعن به متحرفة بتواتر من غير غفائر،"

سلك الاتضاق، وتحد الوفاق، وصلة للتفاق، كيف قل متشابه كلامه، Φ. أما السجع في عنوان الكتاب فهو لرعاية الفاصلة كما قال الطوفي وجرت العادة به في التآليف.

. ويتكى، المطوفي على ذاته فيما عرض له من آراه في شعر امرى، القيس، وعدته في ظلك فوق أدي صفاه المحفظ والسدرية في آثار العربية، إبداعاً بشعر رائق، واطلاعاً على معارسات السابلين النقدية.

القيس: مصدوت النبها بعندما نام أهناهما - مصدوحيتات النبياء حالاً على حال

قال النطوني: وقول معتاد: شيء يصد شيء، وحساب الناء: الطراق المتكورة في
كالوشيء والتحقيق في هذا أن قوله: وسموت إليهاء يحتمل أنه بالمهدة، في: سمت همتي
إلى زياؤيها والإحتماع بها، فسميت إليها، يكون المعنى ما سين، ولان الشخصي يقطع
العلمية إلى من يزوره فيتها يعد شيء م خلطراق الماء تسري شيئاً بعد شيء ويحتمل أنه
العلمية بالى تصرر إليها مكاناً هيأً في اعتراق الذاء تسرية

ربُّة محراب إذا جئتها لم النقيها أو ارتبقي سُلُما ما فعا الله زدق حد قبا له:

وكما فعل الفرزدق حتى قبل له: السبت تؤنس من المسانسين قاسة - وتُكُبَّت عن طرق النعل، والمكارمُ

تدلسيت تزنسي من المسانسين قامسة وَنَكُبست عن طرق المعلى والمكسارم فوجه النشبيه أن العام إذا جرى على الارض ارتفع بعضه على بعض طبقة على طبقة،

(٣) مواند الحيس: ورقة ٢٦ب.
 (٣) مواند الحيس: ورقة ٢٦ب.

(١) موالد الحيس: ورقة ١٢ أ ـ ١٢ ب.

حتى بصير له عمق، كما أن متسور الجدار وتحوه يرتفع عن بسيط الأوض طبقة بعد شيئة؟ إذّ أن أسر هذا الإستاد مختلف في جانب المفويين والنخاق إذ يتعن على الكوفيين والبحريين وبخص إما علي الفارس بالذكر، على أنه لا يفارق في هذا المجال متهجيته في

الترجح واستقلالية الرأي، وتعيز الشخصيّة، ووضوح منهجهها، ومثال ذلك قول امريء. الفيس: ولسو إن ما اسمحمس الامني معيشسة كفساني، ولم اطلب قليل من العسال قال الطوفي: واحج الكوفورن بقوله: وكفاني ولم اطلب قليل، على إهمال الأول عند

تنتازع المنطبية، ووافقهم أبر علي الطارس في الإيضاع على أنه من هذا الباب، وزمم المحرود أنه ليس منه 1 لاداته إلى التناقض. . . والأشبه قول الكوليين، غير أن التصوص مع البصريين أكثره "".

رقيل بعد ذلك فلايم في تكتاب تقدي بنوازه السلمية وتجادلت للكرية وبمصولة المسلم. ومن التحديد في منطقة الافروء السيد والسابق و المناز و المن

وتأبعونُ لطريقته، فكانَ أولى بنسبة النهج إليه من غيره، ٥٠٠. ولا يعني قولنا بميله إلى على بن أبي طالب . رضى الله عنه . الحكم بتشيّعه، لان حب

(۴) و (٤) موالد الحيس: ورقة ٢ب.

<sup>(</sup>١) مواكد الحيس: ورقة ١٧٧ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) موائد الحيس: ورقة ٢٦].

آل البيت جماعة أو أفراداً أمر مقرر في الشرع، ويفسر ميل الطوفي وحبه بقول الشافعي رحمه الله : إن كان وقضاً حب آل محممه فليشبهه الشقالات أنى رافضي

ورقعة الطوفي الصوفية واضحة في ترضيه على الشاهر عمر بن القارض، ومرضاء عن معمده في العنش، إذ يقول وهو يصدد الكلام على مشكل قول امريه الفيس: «كامياك من أم الحريرة فيقها . . : ووحشل أن تحريف لنفسه على ملاونة القرام والمشتى، أي كباراية من أم المحورت، فلا مثل من طرام ومشتى، قلام عيش لا المشلق كما قال الشيخ

عمر بن القارض - رضي الله عنه -: عمر بن القارض - رضي الله عنه -: نصحتـك علمـــاً بالهـــوى، والـــاي أرى فخــالقتنى، فـاختـر لنفسـك ما يحلوو<sup>(1)</sup>

نصحتیت عنت بنهبری واسدی ازی وهذا البیل الصریح إلی این الفارض دلیل آخر یضاف إلی ما قال به الدکترر عبدالله الترکی: ورستمدل (الطوفی) فی بعض العبارات ما یستعمله اللین عندهم میول صوفیة،

مما يبعد كونه شيعياً، فالشيعة لا يتحون هذا المنحى، ٣٠. وفي مواند الحيس من علوم الأوائل في المنطق والكلام والفلسفة أثر ظاهر، وملمح دال، استمع إلى الطوفي وهو يحلل قول أمرىء القيس :

ويات بعني فائداً غير مرسل فيشول: وأي في عيني، بناء على أن إدواك العرفي بالانطباع، لا باتصال الشعاع، فاستمار نفس الغرس لمثاله المنطبع في العين، وهذا العذهب هو الصحيح الاكثر، والعرب

لا يتنبهون التحقق، غير أن لغتهم وروت موافقة لد، وذلك دليل شرفها وصحتها، إذ كانت موافقة للفلسفة الصحيحة، فتامل هذه التكتة؟؟. واعتداد الطوفي باللغة العربية واعتزازه بها حملة علم رئاليف كتابه والصعقة الفضية في

واعتداد الطوفي باللغة العربية واعتزازه بها حمله على تأليف كتابه والصعقة الغضبية في الرد على منكري فضل العربية، وأفرد فصلًا في كتابه الإكسير في شجاعة العربية<sup>(1)</sup>، وهو

(۲) شرح مختصر الروضة ۲۰/۱۱.
 (۳) مدالد الحد : ورقة ۱۵/۱۵ در... دانظ دالاً آن ماند در...

(٣) موالد الحيس: ورقة ١٥ أ ـ ١٥ ب، وانظر مثالًا أخر ورقة ٢٠ ب. (4) انظر الإكسير: ص٠٤٤.

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ورقة ٢٢ ب.

يستخدم هذا الشجاعة في الدلالة على تشبيهات امرىء القيس٧٠. واستخدم النطوفي لفظ والعندل؛ في بعض المواضع من كتابه كقوله: وشبه صوت الحصى إذا أطارته بخفها، بصوت الدراهم المنتقدة، وجعلها زيوفاً؛ لأن صوتها ليس بصاف، فهو كصوت الحصى، فهو عدل في التشبيه،، وكقوله في بيت امرىء القيس: ويسعمد ملوك كنسدة قد تولسوا بأكسرم شيمسة وأقسل عاب ويحتمل أن امرأ القيس استعمل الصدق أو العدل في هذا، وعلم أن قومه لا يجلون من عاب، فوصفهم بقلته لا بعدمه».

فهمل ذلك أشر من آشار اعتزاله، خاصة أن العدل أحد الأصول الخمسة لمذهب المعتزلة؟ أغلب الظن أنه من آثار انفتاحه على علم المنطق وأهل الكلام، يرجح ذلك أنه وضع كتاباً سماه: ودفع الملام عن أهل المنطق والكلام، تماماً كما هو شان ابن حزم في مؤلفه: «التقريب لحد المنطق»، فكما أننا لا نعد ابن حزم معتزلياً، فلا نحسب الطرفي منهم، وإن وصفه كانب مخطوطة مواقد الحيس بالعالم العلامة لسان المتكلمين.

واستشهد الطوفي في كتابه بالحديث النبوي في ثلاثة مواضع، وهي أحاديث ظاهرة الضعف، بل إن بعضها متكر لا أصل له، فهل في ذلك ما يؤكد ما ذهب إليه ابن رجب من

أنه لم يكن له فيه يد، ففي كلامه تخبيط؟؟

<sup>(</sup>١) موالد الخيس: ورقة ١٢٠. (٢) دَيل طبقات الحنابلة ٢/٣٦٨.



# الغَصَّت لمالتُّ الث

فصف ليانفرنية في ملات رلطيس

- التكرار في شعر امرىء القيس. - السرقات من شعره.

ـ الصورة البيانية في شعره. ـ عيوب شعره.

ـ الثناقض

ـ المشكل في معناه .

- الإقواء - الرحاف



## ١ ـ التكرار في شعر امرىء القيس

كان نجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي رائداً في تنبيهه على هذه الظاهرة في شعمر امرىء القيس، وتنويهه بها على أنها شارة براعة، ودلالة بلاغة، وميزة فن وإجادة، حائداً بها عمَّا استقر عليه النقد من أن التكرار من دلائل تخلف المواهب وكبو القرائح، وأنه الخذلان بعينه كما يقول ابن رشيق(١)، خاصة إذا لم يكن مرتبطاً بما يبرره من الدواعي والمقتضيات.

غير أن تنبيهاً محدوداً على ذلك نجده عند قدامة بن جعفر إذ يقول: وإنه لو تصفح أولاً قول امرىء القيس حق التصفيح لم يوجد ناقض معنى بأخر، بل المعنيان في الشعرين متفقان، إلا أنه زاد في أحدهما زيادة لا تنقض ما في الآخر، وليس أحد ممنوعاً من الاتساع

في المعاني التي لا تتناقض، وذلك أنه قال في أحد المعنيين: فلو أن ما أسمعس. لأدنس معميشة كضائس ولم أطلب قليلٌ من الممال وهذا موافق لقوله:

وحسبك من غنى شبع وريُّ لكن في المعنى الأول زيادة ليست بناقضة لشيء، وهو قوله: لكنني لست أسعى لما

يكفيني، ولكن لمجد أؤثله، ١٦٠. وتكرار امرىء القيس للمعاني ظاهر في مجالين لا يمل الحديث عنهما، ويكثر ضرب

الصور المبينة لهماء المرأة والغزل بها والدبيب إليها والحوار معها والحديث إليهاء والفرمي وركوبه للطرد والصيد، وقد أظهر ذلك في معارض بيانية من الإجمال والتفصيل والمناظر

ذات الألوان المتباينة، والصور ذات التجسيم والتفصيل المختلفة.

<sup>(</sup>١) المبدة: ٢/٤٧.

<sup>(</sup>٢) نقد الشعر: ص.٣١.٣٠.

فقي حديث عن المرأة عرض امرؤ القيس قصفاتها الجسمية الجمالية من حيث بياض الوجه، وطول الجيد، وقدّة الخصر، وصفل التراثب، وطول الشعر، وأبان عن أحوالها معه متمنة ورافية، في حوار ثارة، وفي تعبير صريح دال تارة أخرى.

وفي وصفه للقرص تتأول صفاته المستجادة وخصائصه المستحبة من طول الساقين وميل اليدين، وطول القرائل والقرائف الصدن واستواه الطقير، وسرحة العدو، وشدة الطورة وذلك في ليات عنيانية العدد، وقصائده متعددة، شملت فرس الصيد وفرس العرب وفرس الرصلة والسفر، وكانت على اللحو الثال:

في المعلقة (قفا نيك . . . ) وصف فرس الصيد في (١٧) بيتاً(١٠.

وفي اللامية وألا عم صباحاً أيها الطلل البالي) وصف قرس الصيد في (15) بيتاً ١٠٠. وفي البائية (خليلي مرا بن على أم جندب) وصف قرص الصيد في (٣٠) بيتاً ٢٠٠.

ي بياب وطبيعي مرابي على م جسمها وصف فرص السفر في (٣) أبيات ". وفي الرائية (سما لك شوق بعدما كان أقصرا) وصف فرص السفر في (٣) أبيات ". وفي الدائرة (أين ما لي قبل الدين في معرف أن المرابع الما والمرابع (١) أبيات ".

وفي الضادية (أعني على برق أراه وبيض) وصف فرس الصيد في (١٢) بيتأ<sup>وي</sup>. وفي التوتية (لمن طلل أبصرته فشجائي) وصف فرس الحرب في (١) أبيات<sup>(١</sup>).

وفي التوثية (قلنا نبك من ذكرى حبيب وعرفان) وصف فرس الرحلة في (Y) يبتين ٣٠. وفي التوثية (قلنا نبك من ذكرى حبيب وعرفان) وصف فرس الرحلة في (A) يبتين ٣٠.

وفي الرائية وأحار بن عمرو كاني خصر وصف فرس الحرب في (١٨) بينا<sup>10</sup>. وفي القافية وأكد انعم صباحاً أبها الربع وانطق وصف فرس الصيد في (١٧) بيناً<sup>10</sup>. وأحصى الطوفي باستقصاء شامل مختلف المعاني والصفات، واستوعب المجالات

. وأحصى الطوقي باستقصاء شامل مختلف المعاتي والصفات، واستوجب المجالات التي كروها مار والله على شعره مع المحال الفرة الله عليها في شعره كوصف النساء والدس، أو ما كان تكراره عارضاً كما في مطالع الصفائد أو وسطت البرق وفيره، والأمثلة على ذلك كيرة وليجزيء بيضم منها، فنه ذلك في أم في سفة الدس:

> (۱) نظر الديوان: ص.۲۰۱۹. (۲) نظر الديوان: ص.۲۰۱۶. (ع) نظر الديوان: ص.۲۰۱۶. (۲) نظر الديوان: ص.۲۰۷۲. (۵) نظر الديوان: ص.۲۰۷۲.

(ع) انظر الدیوان: س۲۲-۷۲.
 (ع) انظر الدیوان: س۲۲-۷۲.
 (۲) انظر الدیوان: س۲۸-۷۸.
 (۲) انظر الدیوان: س۲۸-۸۷.
 (۸) انظر الدیوان: س۲۸-۱۲.
 (۱) انظر الدیوان: س۲۲-۱۲.

...

ورق. أغتدي والطير في وكتائها بمنتجرد قيد الأوابعد ميكسل هر شبه بقوله في البائة: وقد أغتدي قبل الشروق بسايح أقب كمنتسور الضلاة مخبب

وقد اغتدي قبل الشروق بسابح آقب كيعنفور الفلاة مخبب واشبه أيضاً بقوله:

وقت أغتماني والسطير في وكناتها بمنجسرد عبسل اليذين نهسوض الله الله وما الل

ومما كرره امرؤ القيس في وصف النساء والغزل بهن قوله: لطيفة طي الكشــح غير مقــاضـة إذا النفـتـلت مرتبجـة غير متـقـــال معـــلتـــه وفياه:

دهو شبيه بقوله : وكشبح لطيف كالجنديل مخصّر وسناق كأنسوب السقيّ المسللسل

رست عبد المستخدم الد

فانسشب أظلفاره في السُّسا فقلت: هيلكُ ألا تنتصرا قال الطوفي: ووقع لقظ النسا في شعره في مواضع منها هذا، وقوله:

قان الطوي: وقع عقد الله في معرف في مواضع منها عداء وقوله. سليم الشيظى، غبيل الشبوى، شنج النسا - له حجبينات مشبوقينات على النفسال

ولي قوله: وفادركته يأخذن بالساق والنسا . . . البيتها ؟ . . وفادركته يأخذن المرته وقد المريه . وقد عدَّ أهل اللياغة من فوائد التكرار مما يشاكل ما بصدده البحث في شعر امريه

وقد عد الله المساوري الما التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، والتعظيم والنهويل والتعجب!!".

(۱) مواند الحيس: ورقة ٣ب ـ ١٤، وانظر ورقة ٢ب.

(۱) مواند الحيس: ورقة ١٤.

(٣) موائد الحيس: ورقة دأ.

(٤) انظر أنوار الربيع ٥/٥٤٥.

(٤) انظر انواز الربيع ١٠٥٥

ومن بواعث التكرار في شعر امرىء القيس استيفاء ما أوجزه من المعاني، واستغراق ما قاتمه من أجزاء الصور، وتفصيل ما أجمله من الإشارات، إذ إن الإشارة المركزة باللمحة الدالة من خصائص شعره!!!، ومن أمثلته عند الطوفي التي فصل فيها امرؤ القيس ما أجمله كالنخسل من شوكسان حين صرام أفسلا ترى أظمسانسهسن بواكسرأ

قال الطوفي: دهو شبيه بقوله: عصالب دوم أو سفيناً مقيرا فشب سه تسهم في الآل حين زهاهم

دوين النصف السلالي يلين المشقسرا أو المكرعات من تخيل ابن يامن أطافت به جيلان عند قطاعه وردت عليه السمناء حشى تحبيرا

ومسال بقسنسيان من السبسسر أحمصوا فأثست أعاليه وآدت أصوله معتى ذلك كله تشبيه الركاب في البر على بعد بالنخل، بجامع السواد والارتفاع ٢٠٠٠.

ومن أمثلة الإشارات المركزة الدالة التي عاد إليها امرؤ القيس بالتوضيح قوله: على هيكل يصطيك قبل سؤاله أفانين جري غير كز ولا وان

وهو شبيه بقوله : على ريساد يزداد عفسواً إذا جرى مسمح حشيث السركض والسذالانه؟ فقىد جمع امرؤ القيس في البيت الأول بقوله: ﴿أَفَانَينَ جَرَى } وعلى ما لو عد لكان

كثيراً، وضم إلى ذلك أيضاً جميع أوصاف الجودة في هذا الفرس، وهو قوله: (قبل سؤاله)، أي يذهب في هذه الافاتين طوعاً من غير حث، وفي قوله: (غير كز ولا وان)، ينفي عنه أن يكون معه الكزازة من قبل الجماح والمنازعة، والوني من قبل الاسترخاء والفترة، ١٠٠. وبمعنى آخر أشار امرؤ القيس إلى جميع صنوف عدو الخيل المحمودة في فرسه،

وسلبه صفات القبح من الجماح والحزن والاسترخاء والفتوراً. وفصل امرؤ القيس في (٣) مواقد الحيس: ورقة ١٧. (١) تقد الشعر لقدامة: ١٧٦.١٧٤ .

(٤) قد الشعر: ص١٧٥. (٣) موالد الحيس: ورقة ٧ب.

(٥) تحرير التحيير: ص٣٠٦-٤٠٤، وانظر ديوان المعاني. ١٠٩/٢.

البيت الثاني هذه الأفانين من الجري؛ فهو ربل في سرعة رفع القواتم ووضعها، يجري عقواً من غير تكلف أو مشقة أو حث أو طلب، وركضه مسح يشبه المطر في رخاوته وانصبابه، وهدو كذالان الذلب في سرعته، وهذا كمال الوصف.

رگان للبینة الطبخیة والاحتمامی در انجام فی قبل مناهد زیر نوانظر متفاقد انجسم حسر امری اقدسی فیسی می دادر این می انجام در این این می در این از این می میداد. لم یعمل صوره مختصه للطانی و ارتبایل و نقل این این می دروا امری انتظام می در این میداد متعدده داوا انتظام لاحتمامی متعدد او این می توان می دروا امری انتظام می دروا امری انتظام می انتظام می در این می نام یعهد امواد انتظام استفاره استفاده می دروا امری استفاده می دروا امری استفاد و انتظام انتظام المی دروا امری می جهد امری افزارس املی صوره افزادیب افزار کردها فی موضعین کما آشار انتظامی این ذالک در

مصابيح رهبان تُثَبُ للصَّال

كلمنع البيدين في خبيق مكلل

يفسيء منساء أو معسايسح وأهسب أفسان السليط في السليال الفتندلي؟!! فقد نظر أمور الليس إلى معاييع الراهب وضياتها ولمعانها من ناجهين ما علاما ترس وأحد، الأولى: "أنه منبرة للقفال يهتدون بها في السفر، والثانية أنه أمان زيات المصابيح يكون استعداد لها في الإضاءة دينا يفسرن له الإضاءة للدائمة ، أن الثلالا وللممان،

ومن بواصف التكرار والنشابه في معاني امري، الليس ما ذكر الطوني صراحة في الباب الثالث، إلا خدط لذلك سبين، أحقدها: التعاد وضوع كلات، يعني مقصوده في شعره، إذ الذه وضرع خمره الملدي يمكنم فيه هو ركوب الشوال للصيد والصرب بهفاؤلا النساء ومعاشرتهن والافتخار بشرفه وملك، وما يتبع ذلك من معاني، وذلل على صدق ذلك بأن من الاجمعر مقصوده من الشدار بقل المشتل، في كانت.

نظرت إلىهما والسنجوم كأنسها وهو شبية بقوله: أصماح ترى برقماً أريك وميضه

 <sup>(</sup>١) تاريخ الأدب الجاهلي \_ علي الجندي: ٢٥٩/٢.
 (٣) مواقد الحيس: ورقة ٢ب.

ووالثاني: تفنته في البيان، وقدرته على الكلام. . . إذ كان الرجل فصيحاً، تأيي له بلاغته أن تكون الفاظه بعيتها في كل قصيدة، بل تفنن في بلاغته، وتجلى عرضه الواحد في عدة قصائد، بالفاظ متغايرة متشابهة، فبالواجب وقع المتشابه في كلامه،(١).

وعلى البرغم من أن امرأ القيس في هذا التكوار للمعاني والصور كان حريصاً علم. جانبين واضحين؛ أولهما: الزيادة والإفادة، وثانيهما: الانسجام وهدم التناقض، إلا أن ذلك لم يكن من غير إخلال بهمذين الجنانيين؛ أو في الجنانب الأول على الأقل عند بعض

الباحثين، ممن نظر إلى عنصر الزمن في تكرار القول، وعدد المعاني وازدحامها في البيت

الواحد

فقد أشار الطوفي إلى قول امرىء القيس في صفة الفرس: له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخماه سرحمان وتمضريب تشفسل

فقال: وهو مماثل في شطر البيت لقوله في الباثية: ل أيطلا ظبني ومساقنا نعناصة وصنهبوة غيَّر قائدم فوق مرقب

وشبيه بقوله في الضادية :

قصريا غير ومساقسا نعسامسة كفحل الهجنان القيسري الغضوض:٠٠٠ وإذا أشذنا بما جعله الطوفي سبباً في هذا التكرار، فإن هذه الأبيات داخلة في إطار القن والإجادة على ما فيها من تكرار. لكن الشيخ حسين المرصفي وازن بين البيت الأول والثاني ولم يعرض للثالث، وانتهى من ذلك إلى أن البيت الثاني أقل قيمة من البيت الأول؛

لازد يقوم على ثلاثة تشبيهات، في حين أن البيت الاول يقوم على أربعة تشبيهات، وهذا منتهى البراعة اال. ولا شك أن الشيخ حسين المرصفي منطلق في تفضيله مما قاله القدماء من أن العدد

في التشيهات أساس في الإبداع، فعدوا بيت امرى، القيس من البديع لانه شبه أربعة أشياء بأربعية الشياء ١٥٠. إلا أن التشبيه الأول قصد إلى تصوير الفرس في حالة عدوه وركضه،

(1) الصناعتين: ص٢٥٥، وتحرير التجير ص١٦٤.

<sup>(</sup>٢) مواكد الحيس: ورقة ١٤ أ. (1) موالد الحيس: ورقة ١١٦ - ١٢ب. (٣) الوسيلة الأدبية: ٢/ ٥٠٥، والصورة الفنية في شعر امرى، القيس ص ٣٩٦.

والأيطلان والساقان جزء من هذه الحركة وأساس في التشبيه، أما التشبيه في البيت الثاني والشالث أيضاً، فغايته تصوير الفرس في هيئته ومنظره، من حيث ساقاه وأيطلاه وظهره، فالغايتان مختلفتان، والصورة متكاملة في البيت الأول متكاملة في البيت الثاني، لا فرق إلا في العدو، الذي ناسبه تصوير الحركة المتوثبة في الصورة الأولى، وراعى فيه الشاعر تمام الهيئة والمنظر في الصورة الثانية.

ولا مناص. من القول إن امرأ القيس كور أبياناً كاملة في اللفظ والمعنى إلا من كلمة القافية التي غيّر فيها، من ذلك قوله:

عصارة حناء شيب مرجار كأن دماء الساديات بنحبره

الذي هو شبيه بقوله في الباثية : كأن دمساء السهساديات بنسحسره عصبادة حنباء بشبب مخبضب

وقوله في القافية:

مصارة حناء بشبيب مُفْرُق كأن دمساء السهساديات بنسحسره

ومن ذلك قوله:

ضليع إذا استسديسرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأصهب وتظيره في اللامية غير أنه قال: وليس بأعزل، ١٠٠٠.

ولا يستطيع الباحث أن يجاري الطوفي إدخال مثل هذه النماذج فيما ذهب إليه من أنها ميزة فن وبلاغة. إلَّا أن يكون لوناً من الاستلحاق والاجتلاب كما يراه ابن رشيقاً ا أو نوعاً من السوارية كما يراها ابن أبي الأصبع"، حمله عليه إعجابه به، وألزمه الوزن الواحد بالتكرير، وأجبرته القافية على التغيير.

<sup>(</sup>١) مواثد الحيس: ورقة ٥١. (T) life (fast: T / TAT-TAT).

### ٢\_ السرقات من شعر امرىء القيس

رص الطوفي على تتح دوران معاش امرية الشيف عند الشعراء الجاهلين فرهرهم من شهره مدور الأبها الإسراء إلى اكان التهد اللك ألهاب في شهر القدامة في الشهر المدمدية، بالشار إلى طرفة بن الهدد ويعيد بن الأرص وعداد بن الطبيد ويسترة والأمام والمرقش وليد بن ربعة وبالط شرأ والشغرى وزهرين أي سلمى والمعطية والفراوق والي الدو والمتبي والمعرفي والفعرقي وإن الهيارة وإنن التعادياتي والشاهر المعرائي وقبرهم من لم الجارة السامة المعادلة

على أن اللافت للنظر حقاً، أن يجري الطوفي المشابهة بين شعر امرىء القيس وآيات من كتاب الله عز وجل، كقول امرىء القيس:

الله أنسجت ما طلبت به والسبر خير حقسيمة الترَّحُـل الذي وشطره الأول شبيه بقول الله عز وجل: ﴿قَالُهُ حَبْرِ حَافِظًا﴾.

وقوله ایضاً: ومسن السطریف، جالس وهمدی قصمد السمبیول ومنمه ذو دخمال

الذي وهو شبيه بقوله عز يجل: فوهمان الله قصد السيل ومنها جائزي. واعتدل الطوني عن ذلك بقوله: ويوها، وإن لم يكن معا فقد له الباب اكان لا بأس من النبيه عليها؟، وأوضح من ذلك ما جاء في تعاديه الإكسير: وواعلم إن جمانا القرآن في علمين السائين تناياً لكلام العرب، إنها هو ياعتبار النوول، وأما ياعتبار الرجود فالقرآن قبل ليون فضلاً عن كالاجها؟.

والحكم الذي التزم به الطوفي في مجال السرقات هو المشابهة بمنشقاتها من القمل وبشبه والاسم : فشيءه ولواقه بهذا المصطلح المطال في معودية من الدلالة المحدودة حجيد عن القرق بالإخد الصريح أو السرقة أن إحدى مصطلحاتها التي تكر جريافها في المصنفات القدية من هو فقة أن تحديده كالنظر والإشابة والإشارة والاصطارات والإحجادية

<sup>(</sup>١) مواقد الحيس: ورقة ٨ب.

والانتحال والاهتدام والإغارة والمرافدة والاستلحاق، وغير ذلك من الألقاب المحدثة التي إذا تدبرتها، كما يقول ابن رشيق، فليس لها محصول إذا حققت؛ لأنها قريب من قريب، ويستعمل بعضها مكان بعض(١). ولست أدري سرَّ هذا التوقي بعدم إلحاق الذم والعيب بالآخذ أو السارق، إلا أن يكون

ورعاً وتهذيباً، أو تطوراً في الرؤية النقدية، إذ عقد الطوفي في كتابه الإكسير فصلًا بعنوان وفي الأخذ والسرقة، فرَّعه إلى ما قال به ابن الأثير: نسخ وسلخ ومسخ، وعدَّ قول طرفة: وقــوفـــأ بهما صحبي عليّ مطيهم يقــولــون لا تهــلك أســـي وتــجــــل

من صور الأخذ القبيح من قول امرىء القيس:

وقبوقياً بهما صحبيي علي مطيهم يضولنون لا تهملك أسني وتنجمله

فقد نسخه طرفه، إذ أتى به بعينه من غير تصرف أصلًا، إلا أنه قال: وتجلدا؟.

وتناول الطوقي هذا المثال بعينه في موائد الحيس فعدُّه من المشابهة لكون الشاعرين

في عصر واحد، وأن شاعرية كل منهما تؤهله لذلك، وأبان عن ضابط ذلك بقوله: واعلم

أن الشاعرين إذا اتفقا على معنى واحد، أو لفظ واحد، فإما أن يكونا في عصر واحد أو لا، فإن كانا في عصر واحد، فإن كان كل منهما أهلًا لصدور ذلك المعنى عنه، فهما مشتركان

فيه، مع احتمال تناول أحدهما إياه من الآخر، وإن كان أحدهما ليس أهلًا لذلك، فالظاهر أنه للآخر، مع احتمال اتفاق وقوعه للظاهر، ٣٠. والمشابهة التي أدار باب (في متشابه شعره بشعر غيره من قديم ومحدث وعربي ومولد)

نقم في اللفظ أو التعبير المباشر (الصياغة والصورة الأولى)، أو تقع في المعنى الصريح أو معنى المعنى البعيد المتأول (الصورة الثانية)، ومن أمثلة ما وقع في اللفظ والصورة قول

> متسوسندأ عضبأ مضارينه في متنبه كمندينة الشميل شبيه به قول ابن دريد:

(٣) العمدة في صناعة الشعر ونقده: ٢٨٠/٣.

(١) الإكسير في خلم التفسير: ص٢٩٧.

(٣) مواثد الحيس: ورقة ١١ب.

وصناحبيني صارم في متنت مشل مديد الصل يعلوفي البري غير أن الطوفي في هذا المجال قد ينص على المشاية أجياناً في اللفظ الدال على صفة مجرة أسياق التركيب والنظيء وهو مما لا يقع فيه أعدا ولا سرق، من ذلك قول أمرئ، الليس:

برهسرهمة وخسصمة وؤدة كخسرعسوسة البنانية المنفطر قال الطوفي: وأما لفظ برهرهة ففي قول الشاهر... وأما لفظ خرعوبة ففي قول أبي الطب:

... بالنوا بخبرعنوب لها كقبل يكناد عند القيام يقعدها ١٧٥ ومما وقعت المشابهة فيه في المعنى قول امريء القيس:

تلاقيتها والسوم يدعسو بهما الصندى وقند البننت أفسراطها ثني غيهب وشبيه يقول ذي الزُمة:

وشبيه بقول ذي الرّمة : أم يقد الأدارة الرحم بالرحمة أن يا الأدار الرحمة :

قد أصنف النسائح المجهسول معنفة في ظل أضضف يدعسو هامنة البسوم معتاهما جميعاً: أنه محاض القلاة ليلًا، واليوم فيها يتجارب،١٩٠

وفي قول امرىء القيس:

أقسر حشما امسرى، المقيس بن حجس بنمو تُنِسم مصمابيح المظلام وقول عائرة:

ولسقيد شفى نفسيسي وأبدراً مشمها - قول السفسوارس ويك عستسر اقسدم قال الطوفي: دعلي بعد تأتي المشابهة:50.

قال الطولعي: : وعلى بعد تأتي المشابهة وا<sup>س.</sup>. ويقف الباحث في هذا الباب الذي عقده الطوفي للمشابهة على أحكام ذوقية تأثرية في المقاضلة بين شعر امرى، القيس وفيره من الشعراء في أمثلة محدودة معدودة، من ذلك قول

را) بوك الحين ورقة ١٠٠]. (٣) موالد الحيس ورقة ١٠٠]. (٣)

<sup>(</sup>٣) موالد الحيس ورقة ١١١.

وضريفين أطبيب السطيب طبياً إذ تمسيت، إن مشلك إيساء، وفي لوا امرى القين: بلها فتني لم تحصيل الأرض مشله أيسر بمبيشاق وأولني وأصبيرا وحتر لقة، ومرشت بقال حسان:

الم تريانى كلما جشت طارقاً

دوشبيه به، وأبلغ منه قول الشاعر:

وحبدت بها طبأ لم تطب

وهو أصدق من امرىء القيس في هذاه؟؟. ومن عجب أن الطوفي ينبه إلى المعاني المتداولة بين الشعراء، وهي التي شهوت، فلا وقوع

للسرق فيها ، وهي مرتكز أساس ، ومميّل نقدي شائع عند كثير من آلتقاد الذين قدوا إلى أنّ السرقية إنسا تكون في البديع من المعاني والطريف النادر منها ، أشار إلى ذلك الطوفي يالمقال والحال الدان على ذلك ، فمن ذلك قوله في بيت امرىء القيس :

وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معبول وأسا الشطر الاول فمعناه الاستشفاء بالبكاء من العزن، وهو كثير في كلام الناس،

وشيه به قول أيي تمام: فالمسل عبنات أن تجبوه بمسائسها والسنمسع منه حافز وسواس<sup>™</sup> ومن الدلالة بالحال والمقال تيمه لمعنى قول امرى، القيس: ومن الدلالة بالحال والمقال تيمه لمعنى قول امرى، القيس:

إنسي الأصدوم ثن يهمسارصتني وأجدد وصل من اينتخب وصلي فشيع به قرال البحرائي ... وقول البد ... وقول ابن درياد ، وهو متنضب من قول ابن احت تأبط شرارين عالد: ولما الأحدمات: أذ إلى وتشريخ ... وكسلا السطحمسين كم قد ذاق كل

(٣) مواثد الحيس ورقة ٨أ.

<sup>(</sup>١) موالد الحيس ورقة ١٠أ.

<sup>(</sup>٢) موالد الحيس ورقة ٢٩.

<sup>. . . .</sup> 

وهذا المعنى كثير مستطرف: ١٠٠. فهل معنى هذه الإشارة أن الطوفي يأخذ بقاعدة النقاد في أن السرقات إنما تكون في

البديع النادر؟ إن أموراً عدة تنازع في القول بالإيجاب على هذا السؤال:

أرثها: أن مصطلح المشابهة الذي ربط به الطولي بين معاني امرىء القيس وفيره من الشعراء المعاصرين له والمتأخرين عنه ، مقهم بالتسرية ، وبعد عن القرل بالسرق ، ويقرب من القول بالتوارد في الخواطر.

ثانيها: أنه لم يُحَنَّ نفسه في هذا الباب بتنبع ما أبدعه امرؤ القيس من المعاتي والصور وتبعه فيها الناس، كليد الأوابد، وتشيه النساء بالقلباء والبيض وما أشبه ٢١١، ولعل من الدليل على ذلك متابعة البحتري لامريء الفيس في قوله:

در الثاني في ذلك، قلال البحري: وأصد في الرئيس السيمية محمداً له جست منه على أطسر مصيحياً الشهيك لل السيستين إلا أسه أن الحسن جاء كصرورة في مهكل الاراد الشهيك الرئية العلوم، يالأحد أو للسرق على الرغم من أن المعنى مبتدع نادر، واكتفى البائيمة الحرف، الشيء من السرق ولموضح غير وقتى ذلا الله عالية الشهيئة الكول الشارال الاستعراق المناس الله السياسة عند إلى المناس عديد إلى المناسبة

ما اللهبة: أن السطول ارتضى ضابطاً قبلة الباب خريق به القول بالأحداد إلى القداء الله القدم على عليها و1922: المحاصرة والشاعرية أن الالملك، وتداول المعنى والشهارية بالسيروة واللهبوج. أو خفاق ومعده من ذلك بيستوي في ذلك ما كان يديناً نادراً، أو مندالان شعوراً، أو فيد إلى المجالة المعادلة المعادلة

(٣) موائد الحيس ورقة ١٤أ.

<sup>(</sup>١) مواقد الحيس ورقة ١٩. (٣) انظر طبقات فحول الشعراء ١/٥٥.

يقول الطوفي: ووإن كانا ليسا في عصرين، فإن كان المعنى مشتهراً في الناس لتطاول الزمن أو غيره، كاشتهار معاني أبي تمام والبحتري بالنسبة إلى المتنبي ونحوه، فالظاهر أن المتأخر تشاولـه من المتقـدم، مع احتمال عثوره عليه دون تناول، وإن لم يكن مشتهراً مطلقاً، أو بالنسبـة للشـاعر المتأخر، فإن كان أهلًا لمثله، فالظاهر أنه وارد الأول عليه من باب توارد الخواطر، وتواقع الحوافر، وإن لم يكن أهلًا لمثله، فالظاهر أنه بلغه فتناوله عن الأول مع احتمال مواردته الأول عليه، ١١٠).

رابعها: يضاف إلى ما سبق، ما ذهب إليه الطوفي في كتابه الإكسير من أن الشعراء إنما يتضاضلون بالصياغة والتصوير اختصاراً وإيجازاً أو بسطاً وتفصيلًا، فأن يؤخذ المعنى دون اللفظ لا عيب فيه عنده؛ وإذ لا يستغنى الشاني من استعارة المعاني مما تقدمه، وقد قال على \_ رضى الله عنه \_: ولولا أن الكلام يعاد لتقده، ولأن المعاني مشتركة، وإنما التفاضل في جودة الصناعة اللفظية وحسن السبك، كما قال بعضهم دأبو عذر الكلام من سبك لفظه على معنادي.

وسالجملة فاستعارة المعاتى وتداولها إجماع من العائم، لكن ينبغي للثاني مراعاة ما قدمنا ذكره؛ من إبراز المعاني المستعارة في تركيب بديع، ومنظر أنيق، وبيان في رخاوة إن أمكن، وهو ضربان: أحدهما أن يزيد الثاني على الأول شيئاً.. وثانيهما: أن

يستويا . . . ١٢٥. وإذا استثنينا ما ذهب إليه الطوفي في كتابه الإكسير لأنه اعتمد كثيراً في رأيه على ابن

الأثير وغيره، فإن الطوفي غاير من سبقه في ضوابطه التي ذهب إليها في مواقد الحيس والتي سبق ذكرها، وتبع ذلك مغايرة في التطبيق نجدها في حكمه المتميز بين النقاد على الشعراء الذين تعاوروا قول امرىء القيس: تعمالموا إلى أن يأتى الصيد نحمطب إذا ما ركبينا قال وليدان أهمنا

ومعناه: أنهم قد وثقوا منه بعادة لا يخلفها، فهو كقول النابغة: إذا ما سرى بالسجسيش حلق فوقسه عصائب طير تهشدي بعصائب

(١) موالد الحيس ورقة ١١٢.

(٢) الإكسير في علم التفسير: ص٢٩٩ وما بعدها.

وقول مسلم: قد عود السطير عادات وشنفسن بهسا تتبعه في كل مرتحل

جوانسح قد أيقسن أن رعيله

وقول الشاعر: رای مین ثفة أن ستـمـــارُ وتسرى السطير على آلسارنسا

إذا ما الستقى الجمعان أول غالب

وقول أبي نواس:

عن وعند ثقلة بالنوعند من جزره:(١

فقد سوى الطوفي بين هؤلاء الشعراء في تناولهم للمعنى وتداولهم له، في حين ذهب الحاتمي إلى أن النابغة فصل ما اختصره الأفوه، ثم قال: وولكن من أين للأفوه الأودي ابتداء

الشابغة بما يحسن عند السامع عمَّا يتقاد له القول قبل استنمامه، وعدَّ الحاتمي أيضاً ابا نواس محسناً في تتاوله، ولم يشر إلى أن بداية المعنى هي قول امرىء القيس ٢٠. وذهب ابن شهيد إلى أن أبا نواس ومسلم بن الوليد وأبا تمام (الذي زاد بيتاً له) وكلهم قصر عن النابغة؟

لأنه زاد في المعنى ودلَّ على أن الطير إنما أكلت أعداء الممدوح، وكلامهم كلهم مشترك فيحتمل ضد ما نواه الشاهر، وإن كان أبو تمام زاد، وإنما المحسن المتخلص المتنبى . . . ه ص . وجذر ضابط السرقة الشعرية الذي طرحه الطوفي في موائد الحيس أشار إليه وهو بصدد

الرد على ابن الأثير الذي حكم بالسرق على الشاعر المتأخر أخذاً بالظاهر، حيث يقول: وقلت وهذا من حيث التحقيق يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الثاني وإن كان فاضلاً يصدر منه ذلك الكملام عن مثله، نسب إلى فضيلته ودرايته، وجعل من باب توارد الخواطر، وتواقع

الحوافر، وإلا نسب إلى السرقة، ولزمه العيب، ١٠٠. (١) موالد الحيس ورقة ١٠ب.

(٣) رسالة النوابع والزوابع: ص١٣٣-١٣٣. (٤) الإكسير في علم التفسير: ص٢٩٨، وانظر الجامع الكبير: ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) حلية المحاضرة ١/ ١٩٧-١٩٧.

وهذا الضابط للتناول والتلقي بمخايره من المعاصرة والشامرية أو الأهلية وشيرع المحتى وفيوهم، مما يعد جديداً في مجال السرقات الشعرية، ويحسب للطوقي دوايته في ذلك، تضييةً للشول بالأخذ والسرقة، ومرفراً من النهام الشعرة، بها، ما دام الأمر متمالاً بوقوف الشاهر على المعنى، ووصوله إليه، وفعال عالا يستطاع الكشفة عنه، لأنه يظل مغياً عن المشاهر على العلمي إلامرو، إلا إذا تعرف الشامر بالحلاف على شعر فير.

### ٣ ـ الصورة البيانية في شعر امرىء القيس

يعد باب وفي محاسن تشبيهانه واستماراته وأشاله وتحوه من أجود الأمواب التي تناولها الطوفي في شعر امرىء القيس، لا لأن القدماء ميزوا هذا الجانب في شعره، ونوهوا فيه بسيقه، بل لأنه جعل مذهبهم في تمييزه ومبقه مرتكزاً لتحقيق أمرين:

أولهما: شمولية الصورة البيانية المبتكرة المبدعة لديوانه.

ثانيهما: موضَّوعية الحكم النقدي بالتحليل والتفسير والموازنة.

وعناية الطوليي بهيذين الأمرين مدلول عليها بالمقال والحال ؛ إذ يقول في نهاية الباب: ووقد ذكرت فيه جل تشبيهاته واستعاراته ومحاستها ، ولم أخل منها إلا بالاقل ، إما رضية عنه، أو ضجراً منه ، لاقتضاء الحال ذلك، ، وقد تناول بالتحليل مئة وثلاثين موضعاً وبيتاً .

ويقوم منهج الطوفي في تناوله للصور البيانية في شعر امرىء النيس على تحليل أركان التشبيه وتفسيره بيما يسوغ علاقة المشابهة ، ويؤكد براعة امرىء القيس في إقامة شعره في خصيصة التصوير الفنى ، فمن ذلك قوله :

ترى بعدر السمسيران في عرصساتسها وقسيعنانسها كانت حب طلسل وشبه يعر الغزلان بالقلفل في سواده وصغره، وإن كان الفلفل مستقبلاً، فقد وقع النشبيه في ثلاثة أشياء، اللون والكمية والكيفية، وهما الشفدار والكمية؛(١٠).

ولقد أثرى الطوفي الصور البيانية في شعر امرىء القيس بما فسّر من علائق المشابهة ، التي آثر فيها امرؤ القيس الإخفاء ليزيد المعنى جمالاً وإيحاءً ، بما أوجزه واختصره ، أو ألوماً العمل قد من كذا الم

إليه ولم يقيده، كقوله:

بلى رب يوم قد لهــوت ولــيلة بآنــــة كأنــهــا خط تمـــــــال قال الطوفي: ديعني الصورة المصورة والهياكل والبيم، وهو من أحسن التشبيه، لأن الصور المذكورة على اختيار المصورين، فيأتون فيها بكلُّ حسن وافر، وكمال باهر، وإن شئت تحقيق هذا فانظر كنائس النصاري، ولذلك قال الشاعر:

وهل أنت إلا دمية في كنيسة؛ ١٠٠٠

وسلك الطوفي في الكشف عن وجه التثبيه سبلًا من التودد للعلاقة المقصودة، ولذلك فهو يعدد احتمالاتها وصولًا إلى المراد، كما في تحليله لقول امرىء القيس:

كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من المسيل والمُثَمَّاء فلكمةُ مغزل قال الطوفي : «وفي وجه الشبه قولان؛ أحدهما: أن السيل غشي هذا المكان حتى لم

يبق من أعاليه إلا مثل فلكة المغزل، والثاني: أن الماء غمره جميعه حتى صار الغثاء على وجه الماء في قلة الجبل، يدور كدوران فلكة المغزل، وهو أقرب وأحسن من ظاهر قوله: ١٦٠. ولا ينازع هذا التعدد في طلب وجه الثبه قيام التشبيه أو الصورة البياتية عند امريء القيس على الدقة والتحديد والتناسب، إذ إنه وإن كان غرضه في ذلك إيضاح المعنى وبيان المراد بأسلوب موجز، فهو لا يعرض معانيه للضوه الشديد أو السفور والاتكشاف، بل يبقي مجالًا للتأمل والذكاء في إصابة مقصوده باللمح والإيحاء، وكلما كان التشبيه متميزاً بذلك،

فإن، أدعى للإعجاب به والتعطف عليه، وقد أدرك الطوفي ذلك فخلع الحسن على قول امرىء القيس: إذا قامتنا تضنوع المنسك منهمنا نسيم النصب جاءت بريا الشرنفسل وففي هذا أحسن التشبيه والاختصار بكثرة الحذف،٣٠.

وإذا كان الإيجاز في الصورة البيانية السابقة قائم في حدود ضيقة من حذف الأداة في التشبيه والمصدر، إذ تقديره على الحقيقة تضوع المسك متهما تضوعاً مثل تضوع نسيم الصباء، فإن من الإيجاز الحقيقي المراد ما يكتف فيه المعنى ويختصر المقصود، كقول

امرىء القيس:

<sup>(</sup>١) مواقد الحيس: ورقة ١١٦ب. (٣) موالد الحيس: ورقة ١٢ب - ١٣أ. (٢) مواثد الحيس: ورقة ١٥ ب - ١٦ أ.

لهما وشبسات كصموب الخمسام فسواد خطاء وواد أمطسر

إذ وشبه وثبات الفرس بصوب الغمام، وهو يحل بواد دون واد، فكذا هذه الفرس، واد تطفره، وواد تجرى فيه، وهذا من أخصر الكلام وأكثره معنى؟؟.

والبيالغة في الشبيه من المراتب التي أثن عليها الطوقي في شعر المرى» النيس، جرياً على روية أهل البلاطة في أن البيانية من غابات الشبياً»، فهو يستجده بإرداف نعت المهورة فيه بالبلاطة كفواء: ومقاماً من جيد الشبية ويليفه «أن إينعت البيالغة مجرةً كقواء: ومو جرائلة في المقصودة»، ومن أنتلة قلك قول أمرى، الليس:

كجلمود صخر حطه السيل من عل

ويعتي القوس في جريه، وهو من أيلغ التشبيه، لأن في ذلك شيئين يقتضيان السرمة. احدهما: انحظاط من علو، والثاني: كون السيل يدفعه فيصير له دافع طبيعي وقسري، ويروى لامرى، القيس بيشان في هذا المعنى في غاية المباشقة، وهو قول:

قد أنسهاد الغنارة الشعبواء تحملني جرداء معبروقية السلحيين سرحوب كالسادو ينت عراهنا وصي مشقلة وضائسها وقام منسها وتسكريب شيه مرعة فرسه بدلو انقطعت من رأس البتر مثقلة ".

أما الإغراق فهو مما نقد به امرؤ الفيس في قوله : كان السمدام وصسوب الخمسام وربح الخنزامي ونىشسر القُــطُر

كان النصدام وصنوب النفصام وربح النخبرامي ونشير الفنظر يعمل بنه بنرد أنسيابهما إذا طرّب النظائير المستنجر قال الطوقي: وثبه قنها في طيب طعمه ورائحه بهذه الأشياء، غير أن في ذكره الأنياب

إغراقاً إذ ليست محل الرشف. وأكثر ما يذكر في ذلك الثغر والثنايا، ولو قال أسنانها لكان أعم من ذلك كلهه٬٠٠

<sup>(</sup>۱) موالد الحبوس: ورقة ۱۳۰۰. (۳) فعب إلى ذلك على سيل المثال أبو هلال العسكري وعبدالفاهر الجرجاني وإبن ستان الخفاجي. (۳) موالد الحبوس: ورقة ۳۱ ب، وانظر أسالة أخرى ورقة ۱۵ أ. على أن المبالغة والبلاطة من باب واحد

 <sup>(</sup>٣) مولاد الحيس: ورقه ٢١ بب، وانتقر اشته نحرى ورقه ٢١٤ على الداسينامه والبرحه من في الدلالة: (ع) انظر موالد الخيس: ورقة ١٤١٤. (ع) انظر موالد الخيس: ورقة ١٤١٤. (٥) موالد الخيس: ورقة ١٤١٤. / ٢١.

۸۱

ويستوي في هذه الأحكام النشيبه المفرد" والنشيبه المركب، وإن غلب إطلاقها على النشيبه المركب، غير أن الملاحظ أن الطوفي سكت عن الحكم على كثير من النشيبهات التي أوردها، فلعلها كانت من النوع الوسط ولا تصل إلى الردي، الذي أشار إليه في كتابه العلم العربية المنافقة المساعدة على المنافقة المساعدة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على

فيحظى بوصف: وجيد جداًه (٥).

الإكسر عبن قال: وثم التشبيه ينضم إلى جبد، وهو ما تقارب المشبهان فيه جداً، وردي، و وهو ما تباعد فيه . . . روسط ومو ما بين ذلك، ١١٠ . وراد الطوفي هذا الاستحسان تشبيهات ادري، القبس تفريداً له بعدد منها، مما يعد

وأكثر النعوت دوراناً في أحكامه النقدية على النشبيه هي الجودة والحسن كقوله: وجيد النشبيه، واومن أحسن النشبيه، و وعدل في النشبيه، ٢٠٠٠، وقد يرتفع النشبيه في منزلته درجة

من البديع النادر، ولا يصل إلى درجة العقم الذي تحاماه الشعراء، فلم يتعد أحد منهم عليه، فقول امرى، الفيس: تنسطع فيطانساً كان متسونسهما إذا اظمهسرت تكسيس مُلاة منسشسراً

ومن أحسن ما قبل في السراب٤٠٠ . وقوله في صفة الدرع :

وقومه في سبوق. ويهدا تارات منساد وتسارة ينسوه كتمعتساب الكسمير الممهيض

(١) انظر موالد الحيس: ورقة ١٣ أ، ١٣ ب، ١٦ ب، ١٧ . ١٧ ب، ١٩ ب، ١٩٠٠ ، ١٩٠

۱۳۸، ۱۳۳۱ (۱۶۰، ۱۶۲۱) ۱۹۸. (۱) موالد الحيس: ورقه ۲۱. (۲) موالد الحيس: ورقه ۲۱.

\*\*\*

وفي غابة اللطف والغرابة وال.

برهبرهنة رخنصنة رؤدة كخبرعنوبنة البائنة المنفطر وشبهها بغصن البان في اللين والتثني، وأكثر الناس من ذلك بعده،١٦٠.

ويقبس تفريد الطوفي لامريء القيس في هذه الصور من ذوق أدبى ودرابة نقدية ومعرفة أدبية، وشخصيَّة متميزة تدأب على أن يكون لها ذاتية في الرأي والتوجه في مختلف المجالات، وبذلك يمكن أن يفسر إضراب الطوفي عمَّا تواتر عليه إجماع النقاد من نادر شعر امرى، القيس، إذ لم يقف عنده، بل مرَّ به سريعاً، كقول امرى، القيس:

كأن قلوب المطير رطمياً ويابسماً لدى وكسرهما العنماب والحشف البالي قال الطوفي : واستعمل هاهنا اللف والنشر مرتباً، وتقديره كأن قلوب الطير رطباً العناب ويابساً الحشف، يعني عند وكر اللقوة التي شبه بها الفرس١٣٠.

وحمله اعتداده بما عنده من الذوق والإحاطة والدراية على مخالفة أو مناقضة ما شهر استقرار الرأي فيه من التشبيهات، وهي مناقضة إما تؤول إلى ما ذهبوا إليه، أو أنها لا ترقي

في الإصابة إلى ما انتهى القول عنده، ففي قول امرىء القيس: كأن عيون السوحش حول خيسائسنا وأرحسانسا السجّسزع السذي لم يشقب

قال النظوفي: وشبه عيون الوحش الذي صادوه وأكلوه بالجزع، لجمعها بين السواد والبياض، وقوله: لم يثقب تحقيق للتشبيه، إن عيون الوحش غير مثقبة، بل هي أشكال مستديرة مضمنة جامعة بين سواد وبياض، فلو شبه بالجزع المثقب أو بمطلق الجزع لكان في التشبيه نقص بالنسبة إلى الجزع المثقب: ٥٠٠٠.

ولا سبيل على الطوقي في هذا التحليل لطرفي الصورة، فإنه به متميز الذوق والتصور،

١١) موالد الحيس: ورقة ٢١ س. ٢٦) مائد الحسر: ورقة ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) موائد الحيس: ورقة ١٨٨، وانظ مثالًا أن ، وقد ١٩٠٠.

<sup>(\$)</sup> موائد الحيس ورقة ٢١ أ.

وإنما السبيل عليه حين رغب في الزراية على كل من قال إن في قوله: «الذي لم يثقب، إيغالًا، ووزهم بأن التشبيه تم بدونه، فإن أراد مطلق التشبيه فتعم، وإن أراد التشبيه التام فلا نسلم، وعلى هذا فليس من باب الإيغال،.

وليس بين النباس اختلاف أن امرأ القيس أول من ابتكر هذا المذهب؟)، وهو شارة

براعة، ودلالة إجادة، يزداد المعنى به تأكيداً، ويضفى على الأسلوب تجويداً، ويخلع على القافية تطريباً، بذا قال كل مَنْ سبق الطوفي من لدن قدامة بن جعفر والحاتمي وابن رشيق ومروراً بأهل البلاغة التعليمية والتنظيرية، وانتهاء بصاحب معاهد التنصيص الذي يقول في هذا البيت: ووالشاهد فيه تحقيق التشبيه في الإيغال، لأنه شبه عيون الوحش بالجزع وهو يفتح الجيم وتكسر، الخرز اليماني الصيني، فيه سواد وبياض تشبه به عبون الوحش لكنه أتى بقوله: ولم يتقب، إيخالًا وتحقيقاً للتثنيب، لان الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه

بالعيون. وقمد اشتمىل هذا البيت على نوع من أننواع البنديع يسمى التبليغ والتتميم ويسمى الإيغال، وهو أن يتم قول الشاعر دون مقطع البيت، ويبلغ به القافية، فيأتي بما يتمم به المعنى ويزيد في فائدة الكلام، لأن للقافية محلًا من الأسماع والخواطر، فاعتناء الشاعر يها آكد ولا شيء أقبح من يناتها على فضول الكلام الذي لا يقيده؟.

ومنحى القول عند الطوفي وعند أهل البلاغة والنقد متوحد متفق، والخلاف كله في مصطلح الإيغال الذي برىء منه الطوفي وبرًّا به تشبيه امرىء الفيس، مَعَ أن التحقيق الذي قال به الطوفي هو عند غيره تأكيد الكلام والترفيع بمعناه وفائدته.

ولا يكتفي النطوفي بمغايرة أحكام أهل النقد المعدودين في هذا المجال، بل إنه يشككك في صحة مذهبهم بإبداع امرىء القيس في بعض التشبيهات تشكيكاً سلبياً، إذ

يقول: وويقال إن امرأ القيس أول من نهج للناس تشبيه عيون النساء وتحورهن بعيون الظباء والبقر، وهذا إنما يصح ما لم يوجد في شعر من سبقه، ٣٠٠.

وإنما كان موقفه سلبياً، لأن الأحرى به أن يوجد هذه النظائر أو أن يبحث عنها، لأن

.09-0A /7 :83448 (1)

(٣) موائد الحيس: ورقة ١٣ ب. (٢) معاهد التنصيص: ٢/٣٥٧. مقولة القدماء التي مرضها بقوله (يقال) إنما هي نقد ضمني صدرت عن موازنة واستقصاء، ولم تأت من فراغ كما يقولون، أو من إطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل.

وأعمل الطوفي عقله في تحليل الصور الشعرية أحياناً جرياً على درايته في علوم القرآن من أصول وفقه وتفسير مما أثقنه، وتحقيقاً لقناعته بأن ومقصود علم البيان والبلاغة إنما تستخرج بالقوة الفكرية، والندبر، والروية، وإنما تستخرج المعاني لا الألفاظ؛ ١٠٠ فحاد عن

الجادة بفهمه لذلك؛ لأنه كمن طلب تمرأ في غير وقته، وغرس نبتأ في غير تربته وبيئته،

فالذوق هو المعوَّل الذي يستبصر به في إدراكُ المقاصد الفنية والمراميُّ الشعرية أولًا، ولا بأس أن يكون بعد ذلك للعقل إحاطة التدبر والتقويم، ففي قول امرىء القيس: كدعص النقا يمشى الوليدان فوقه

قال الطوفي: وشبه جسمها بالكثيب الصغير من الرمل؛ لتلبده ولينه، وسهولته وحسن منظره، وقد اشتهر تشبيه الأرداف بالكثبان لذلك، وأما قوله: ويمشى الوليدان فوقه، فأحسن ما عندي فيه، أن جسم هذه المرأة كان فيه خال وشنام متضرق، وهنو ما يستحسن في الاجسام، فشبههه بآثار الوليدين في الكثيب، للطافة آثاره، بخلاف آثار الكبيرين، وأما تثنية الوليدين؛ فلأنه أخف من الجمع، ولعله رأى وليدين يلعبان على كثيب فشبه بهما تشبيه

عيان وتأمل؛ (١٠). وقد يجتهد الطوفي في إدراك بعض الدلالات التي توحى بها بني التشبيه اللغوية ، ولكنه

قد لا يحالفه التوفيق في ذلك، كما في قول امرىء القيس:

سمنوت إليهما بعند ما نام أهملهما السمنو حيماب السمناء حالاً على حال قال: وقيل معنىاه شيء بعبد شيء، وحباب الماء: الطرائق المتكسرة فيه كالرشي، والتحقيق في هذا أن قوله: " وسموت إليهاه يحتمل أنه بالهمة، أي سمت همتي إلى زيارتها

والاجتماع بها، فسعيت إليها، فيكون المعنى ما سبق، لأن الشخص يقطع الطريق إلى من يزوره شيئاً بعد شيء، كطرائق الماء تسري شيئاً، ويحتمل أنه بالبدن، بأن تسور إليها مكاناً عالياً كما قال الآخر. . . وكما فعل الفرزدق. . .

<sup>(</sup>١) الإكسير في علم التفسير: ص٩٧.

فوجه النشبيه أن الماء إذا جرى على الأوض ارتفع بعضه على بعض، طبقة على طبقة. حتى يصير له عمق، كما أن متسور الجدار ونحوه يرتفع عن بسيط الأوض طبقة بعد ما ذك بي

الجزائيس و المقديم أد (القية عند البرى القيم نافر على الكافل والشدول والتيار المثالية الجزائيس و التأليف و التيار المؤلفة الجزائيس و التيار المؤلفة ا

كان سرات. لذى السبيت قاتسماً مداك عروس أو سراية حسطل قال: ووصدة البيت مقرر لقبوله: ويمتجرده في أول وصفه، فهتاك وصفه بمطلق الانجراد، وهاهنا بالغ فيه: ١٠٠٠.

ومن أمثلته أيضاً قول امرىء الغيس: كان على لبسائسها جمسر مصلطل أصساب غضّسي جزلًا وكسف بأجدال

كان على البنائيها جمسر مصطل الصناب عصبي جزد وصلت باجسانات وهبت له السريح بمختلف الصنوى صبأ وتسمنالاً في متنازل قفنال قال الطولي: وثبه خليها في خلقها بجر مصطل، وهو المستدفى وتحوه، أوقد فيه

<sup>(1)</sup> مواقد الحيس: ورقة 1/4 - 1/4 ب. (٣) انظر الديوان: ص3 ٣٩-٣٦ الأبيات ٧٧-١٧. (٣) انظر الديوان: ص47-٣١ الأبيات ٤٤-٤٤. (٤) مواقد الحيس: ورقة ١٤ ب.

غضًى جزلًا وهو الحطب الغليظ، لان جمره اكبر وأكثر دفئًا واستنارة، وجعل حوله أصول الشجر فهو أحسن لمنظره، وهيت له ريحان مختلفتان، تذكيه هذه من جهة، وهذه من جهة، فمن حيث نظر إليه وجد تمام الاستنارة، وهذا من جيد التشبيه!!!.

ولما كان امرة القيس محتفلاً بصنعته الشعرية وتنويع التعبير فيها على الرغم من تكرار الرصف في شعره، توصد الموصوف في تشبيهه، فقد أثن الطرفي على مدّه القديرة القيارة المحتفى مدالاً على ذلك: و اوانقر إلى لغي تعيد قول اثرة كيمؤمر إشافاته، وتارة كسرحان المحتفى مدالة كان القدامي مدالة كان المدال مناشة على الشارات

الغضى ، وتارة كالمغاب، وتارة كهراوة المتوالي، وتارة غير ذلك؟ (٢). وتحقل الصورة البيانية بإعجاب بالغ من العلوفي إذا جمعت إلى المقاربة في الوصف،

جزالة في الأداء، وحساً في التعبير، وهو بذلك إننا يعيض إبداد الصورة الشعرية من الناحية. القائمة تكاملاً في المبنى، وفقة في الأسلوب، واستفصاة في المعنى، دائع محافيات البراهة. والإيداء والروق الفيس معين في ذلك فالمراة لا يكنى أن يقرف عها إنها نامعة بل يزيد. علما المعرفة تشخيصاً وقولياً، حن جل القراؤ مشى فرق جسمها الأثر فيه وإن عمه الملتي. هم به لا يكنى أن تكون صررت كالمرد طفقاً من زناته بل في أيام فرود:

وايسن هم قد فجيعت به مشبل ضوء السيندر في غروه قال الطوق مذقاً في غرود واكثر الناس من تقييد الشخص بالبادر وفي غرود من الجزائة والمخامة ما ليس لميون وغرو البادر فيل بياضه وضوء وقبل الأيام البيش، فأخرة غرة الشهر واتم ما يكون القدر فيهن (٣٠). وفي وضوع أخر أثن الطوقي على صورة بالآنة يشكرت ووقداً علام الميال السنس والعراقات الني في موضع تأثث الذاء ووقعاً من التسج

الكلام وأجزله ". الأكلام وأجزله الله الله الله ألم ترفي الطالمة الحدالة في شعر المرابع القدر والمنا

والاستعارة ثاني الصور البيانية أهمية في الظاهرة الجمالية في شعر امرى، القيس، من

(١) موائد الحيس: ورقة ١٦٩، وانظر مثالاً أخر ورقة ١٩أ.

(٣) موائد الحيس: ورقة ٢٠ب.
 (٣) موائد الحيس: ورقة ٢٠أ.

ثد الحيس: ورقة ٢٠أ. .

(٤) موائد الحيس: ورقة ١٨٩ب. (ه) موائد الحيس: ورقة ١٩أ.

۸v

حيث توفرها في شعره، ودورانها في قصائله؟؛ أو من حيث اعتماده لها، وعنايته بها في التعبير عن إحساسه ومعانيه، فضالًا عن وظيفتها الأساسية في التصرف في الكلام والتوسم فيه، والتموسل بها إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم، أو كما قال أبو هلال العسكري إنّ الغرض متهما وإما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه؛ ١٦٠.

وإذا كانت الصورة البيانية تقوم على البسط والتوضيح بين طرفي الصورة وركني التشبيه، فإنها في الاستعارة تقوم على التركيز والتكثيف في الامتزاج والتناسب والمشابهة، الذي من شانه أن يمنح الكلام دقة ومتانة ورونقاً ما ليس يمنحه الإظهار من طول في الكلام وركاكة في التعبير وزوال للرويق؟)، ولـللك فإن منهج النطوفي في تفسيره الركانها، وتحليله لجوانبهما، كان مركوزاً في الوصول إلى إيحاءات المعاني، والإشارة إلى المرامي، وهو الجانب الذي عني به في التشبيه أيضاً، وقد سبق الحديث عنه بما لا حاجة إلى إعادته.

غير أن في منهجه في تحليل الاستعارة بدوات من علم الكلام، وأثاراً من مذهبه، فهو يقول في تحليل الاستعارة في قول امرىء القيس:

وجيدأ كجيد الرثم ليس بمعطال ووأصل المطلة والعطل: ذهاب منفعة العضو، ويطلان فعله، ثم نزلوا الحلى للجيد

منزلة المنفعة للعضو إثباتاً، وبقيا على طريق الاستعارة، ولذلك الفضيلة للدات؛ ١٠٠٠. ولم يخرج الطوفي في استجادته للاستعارة في شعر امرىء الفيس عمًّا قرره في كتابه الإكسير من أن الاستعارة الجيدة ما اشتد فيها الامتزاج والتناسب والتشابه بين المستعار له

والمستعباراً، ولذلك فإن قول امرىء القيس: دوبيضة خدر لا يرام خباؤهاه، كناية عن (١) جاء في إحصائية صنعها أحد الباحثين أن عدد التشبيهات في شعر امرىء القيس ٢٠٥، والاستعارة

١٢٤ وَانْظُرُ الصورة الفنية في شعر امريء القيس ص ٤١٩). (٢) الصناعتين: ٤٤٢ ،

(٣) انظر الإكسير في علم التفسير: ص١١٠.

(٤) مواثد الحيس: ورقة ١٦٩ب، وانظر أمثلة أخرى ١٥ب، ١٦٦. (٥) الإكسير في علم التقسير: ص١١٣. المرأة بالبيضة، من جيد الاستعارة، لاشتراكهما في البياض والصفاء والملاسة والنعومة؛ ١٠٠. وحسن الاستعارة شرط لها عند الطوفي أن تقوم على المبالغة في التشبيه مع الإيجاز؟)، كقول امرىء القيس:

وقد أغشدي والبطير في وكنبائهما بمنتجبرد قيد الأوابند هيكسل إذ وفيه استعارتان، إحداهما قوله: وقيد الأوابد؛ أي يمنعها من الهرب بلحوقه لها،

فكأنه قيد لهاء وهو من إبداعاته، والثانية قوله: «هيكل، شبه القرس بالهيكل، وهو البناء العظيم من معابد أهل الكتاب وغيرهم ، وتبعه الناس في ذلك ، فقال البحتري . . . ١٩٠٠ .

فهاتان الاستعارتان تمثلان صورة من دقة التركيز اللغوي والبياني، ولم يؤثر هذا التركيز على الصورة من الناحية الفنية والمعنوية، بل إنه يمنح الصورة إيحاء ثرياً في الدلالة، إذ يدفع عنها ما قد يتبادر إلى ذهن المتلقى إنه من قبيل التناقض أو المبالغة في الجمع بين القيد والسرعة وبين ضخامة الهيكل وسرعة العدو والحركة. قال قدامة: دفلم يتكلم باللفظ بعينه، ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له، وإنما عزا بها الدلالة على جودة الفرس وسرعة حضره، فلو قال ذلك بلفظه لم يكن له عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتيانه بالردف،،

وقال العسكري: ووالاستعارة أبلغ لأن القيد من أعلى مراتب المنع عن التصوف: ١٠٠. وأبلغ الاستعارات عند الطوفي أيضاً ما كان التشبيه الحقيقي فيها أشد خفاء، كاستعارة الإثمار للظهور، والعناب للأنامل، والاجتناء للطلب؟، ولذلك مايز الطوفي بين الاجتناء في الطلب في استعارتين وقعتا في شعر امرىء القيس، فالحق الواضحة بالمقبول أو الوسط من الاستعارات، إذ أطلقها من التعليق، ونسب الخفية إلى الإبداع وذلك في قول امرى، القيس:

ولا تبعديني من جناك المعلل قال النظوفي: والجني: الثمس، استعباره لما يناله من رشف وتقبيل، واستعارته ذلك

لحرى الفرس في قوله:

(٤) انظر نقد الشعر ص٠٩٨ والصناحتين ص: ٢٧٧، وانظر قضايا الشعر في النقد الأدبي ص١٠٤٠. (٥) الاكسى: ص.١١٠.

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ورقة ١٣ب، وانظ مرقة ١٥٪. ٣١، موائد الحيس: ورقة ١٤٤. . 11°. w : سياس علم التفسيد : ص . 11°.

#### إذا ما اجتنبناه ثأود مته

من أبدع الاستعارات، يعني استخرجنا جريه،٣٠٤. والخفاء في الاستعارة الذي يقصده الطوفي قد يعني التصرف في إيجاد المستعار له المناسب للمستعار والمقارب له، خاصة فيما كان أحد طرفي الاستعارة معقولًا كقول أبي تمام:

يوم فتبح سقى أمسود النضبواحي كشب البمنوت راشبناً وحبايبناً اللذي عابمه ابن الأثير وعلَّه من رديء الاستعارة؛ لأن ارتباط التناسب بين طرفي

الاستعارة بعيد، إذ المشابهة بين الموت واللبن بعيدة، ومن شأن الموت أن يستعار له ما يكره لا ما يستطاب ٧٠٠. قال الطوفي في تصويب فهم ابن الأثير وبيان قيمة هذه الاستعارة وموضعها من الجودة: ووعندي أنه جازف في هذا، وجار على أبي تمام، فإن هذه الاستعارة في غاية العلو، وليست في غاية السقوط كما زعم، وذلك لأنه لا خلاف أن الموت مستعار فيه اسم السقي والتجريع. . . فأبو تمام استعار لفظ السقي في سياق ذكر الموت، ثم لما رأى أنْ بعض بني هذه الحرب اخترم في أواثلها سريعاً، ويعضهم تراخى عنه الموت وأبطأ إلى آخر الحرب، ثم وافاد، رأى أن أشبه الأشياء بحالهم سرعة وإبطاء: اللبن الحليب والرائب، لأنه يسمى حليباً عقيب حلبه، وراثباً إذا تراخي عن زمن حلبه، فاستعار لفظ اللبن لمناسبة حال يني هذه الحرب صفة الحليب، والرائب في التعقيب والتراخي، ولعمري إن هذا تصرف حسن وقريحة جيدة، وإن الله يأمر بالعدل؛ ١٠٠٠.

وإعجاب الطوفي بالمبالغة والخفاء الموحى بالمعانى والدلالات مرتهن بامتزاج طرفي الصورة البيانية وتمكن المشابهة بالتناسب والمفاربة، ومتعلق بذكر ترشيح ملاثم للاستعارة؛ لأن الترشيح شامل على تحقيق المبالغة، أو ما يبرر حقوق المبالغة ويرشحها، ووالترشيح مراعاة جانب المستعار، بأن يأتي في سياقه بما يستدعيه، ويضم إليه ما يقتضيه، وهو إما مطابقة وتصريحاً، أو التزاماً وكتاية، وهو أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من غير تصريح يذكره 11. فمن الترشيح المطابق والصريح قول امرىء القيس:

> (١) مواقد الحيس: ورقة ١٣٣. (٣) الجامع الكبير: ص٨٥ والإكسير ص: ١١٥. (1) الإكسير: ص١١١.

(٣) الإكسير: ص110.

قبل كسيح البيحر الرحمي منولت على يأسراع السهستين ليستاني المسهستين ليستاني وليستاني ولفيات بكلكاني ولا المستحدي وقالان من البير كثير موضوع منتاني لايطرع دعية من هذه الوطاعات تم استمار أن السلب روشته بالشام والاطعاق روشتها بالإراضات والكاناني، وهو العماس روشته بالشروء هو اليهون منتقالاً، مع أن المجتوز العماس طالحان، ولا تعلم أحسن من التصويف بها الاستعادي والأساعات المنتمانية المستمينة المستمينة من المنتمانية المشمونة قبل أنها في في ...

وإذا السبيسية النشيسية الطفارها الداخيين كل تصبيحة لا تصفيحه!"
التصورات الطويق على الإستادات الورسة وأصار في الجاملة الدوسة وأصار في الجاملة الدوسة وأصار في الجاملة الدوسة وأصار في المنافذ الدوسة والمنافذ الدوسة المنافذ الدوسة المنافذ الدوسة على المنافذ الدوسة المنافذ الدوسة على المنافذ الدوسة والمنافذ الدوسة والمنافذ الدوسة والمنافذ الدوسة المنافذ الدوسة المنافذ الدوسة والنافذ المنافذ الدوسة والنافذ المنافذ الدوسة والنافذ المنافذ الدوسة والنافذ الدوسة والنافذ الدوسة والنافذ الدوسة المنافذ الدوسة الدوسة الدوسة الدوسة الدوسة الدوسة المنافذ الدوسة ال

ومهني ذلك أن الطوفي مع الإجاءت الذي أنه في سياق الكثارهم باستفقه عند المحمسل. هود و المثل وزيرة عنده لما كان اليحاق عافياً يحداث إلى كند الذهن أو إصماله للوقوف عليه. والأساس في ذلك الشقارية والناسب والمشابهة والامتزاج كما سبقت الإشارة اليه، وهو ما يحققه أيضاً قول امرى، القيس في صفة السيل :

# يكب على الأذقان دوح الكنهبل

إذ شيه خلع السيل بشجر الكنهيل، والقاء لها بالإنسان يلقى على رجهه، وولما استعار الكب رشحه بالأفقان، أو بالعكس، لما استعار الأفقان رشحه بالكب، وهو في الحسن شبيه يقوله: وفقلت له لما تعطي بصلبه . . . البيت، ١٠٠٠.

وشالت الصدور البيانية التي عنى بها الطوفي للدلالة على الظاهرة الجمالية في شعر اهرىء القيس هي الكناية بالتمثيل، أو ما يسمى مثلًا، وهو ضرب من أضرب الكناية الحسنة

(١) موالد الحيس: ورقة ١٣ب ـ ١٤أ.

(٣) الإكسير: ص١١٣.

(٣) الإكسير: ص١١٧.
 (٤) موالد الحيس: ورقة ١٩٠٠.

ضة الطوقي™، ووهو التشبيه على جهة الكتابة، وهو الإشابة إلى معنى بلفظ وضع لنبوه، وصوفه عني النفس أشد؛ لإناها المعلول في صورة المسحوس، ومت قوله تعالى: ﴿وَلا تجعل بدك مفعولة إلى عطائبة فعثل البخل بِعَلْ أند إلى العنان، وكتى به عنه ، العامة تشكل للبطول من بعالم يشعفه المتملسان في فيضح مورة الثاني، فيزية الناس مت، وكين، مؤلماً للمغلول مبالغة في تتفيره عنه، وتبيه على أن في البطل ضرة أراكة)"،

ومن أمثلة هذه الكتابة التمثيلية في شعر امرى» القيس قوله: السحبرب أول ما تكنون قشية تسمعنى بزيشتيها لكمل جهنول وأمريت والذائر لا مذه التاريخ والروائد التاريخ والمراجدة

دأي: يغتر بها مَنْ لا يعرفها، فكنى عن إقدام الجاهل عليها بنزينها له: ١٠٠. وترك الطوفي هذا المثال ونظائره من الكناية التمثيلية أو الكناية بالتمثيل في شعر امرىء

القيس من غير حكم نقدي باستجادتها، غير أن تصنيفه لها أنها من الكتابة الحسنة، كما سبقت الإشارة إليه، يجري على هذه النمائج، ولا فوق. وقما كانت الصورة البيائية بالوافها من النشبيه والاستمارة والكتابة وعاء بلاغياً وشكيلاً

ها وصده مساور مدينه بردوم من المسافر والانتقال والمسافر والدينان والدينان والدينان والدينان والدينان والدينان والسيافة والإثارة، والحمال والرواء والرواق، والروق، والسرورة والدياران كان طبيعياً لا يعلم الطولي تقال الحابط المجالة في تقد الرىء الماس من الإثنارة إلى اشتل في شعره، وقد عرفه يقول: والدائل فول بصدر عن سبت في تداول الناس كانفة في تحو ذلك السيب. عرفه يقول: والدائل به الم رعنان!!!

وأعجب الطوفي يبعض أبيات امرى، القيس معا جرى مجرى الدنال أو ممها لحق يه في معنماه من حيث خفة مبناه، وإحكام معناه، وإيجال لفظه، وتركيز أسلومه، من ذلك قول امرى، القيس:

امرىء القيس: الا إنسمنا ذا السدهبر يوم ولسيلة ولنيس على شيء قويم مستنمسر

(1) انظر هذه الأضرب في الجامع الكبير ص ١٦٥ وفي الإكسير في علم النفسير: ص ١٣٨-١٣٨.
 (٦) الاكسير في علم النفسير: ص ١٣١، وانظ الهدنية ١/٥٠٥

(٣) الإكسير في علم التفسير: ص١٣١، وانظر العبدة ١/١٠٠٩.
 (٣) موائد العيس: ورقة ١٩١.
 (٤) موائد العيس: ورقة ١٩١.

قال الطوفي: «هذا الشطر مما يجري مجرى المثل في عدم استقرار الدهر على وعلى الرغم من أن الطوفي تبيع للتوجه النقدي العام في الإعجاب بالمثل السائر والبيت

الناهر من لدن الرواة النقاد؟!، إلا أن إعجابه به منسجم ومعياره النقدي وتوجهه الفكري؛ إذ إن المشل يحقق معياره اللذي تردد في كتنابته بقنوله: ،وهذا من أخصر الكلام وأكثره معنى، ١٠٠١، أو قول،: ووأحسن التشبيه والاختصار بكشرة الحـذف:١٠٠، ويعكس توجهـ، الخلقي، ولذلك كان تنبيهه على ما جمع إلى سيرورة الأسلوب وخفته في السمع، الإحكام والصدق في المعنى والعلوق بالقلب كقول امرىء القيس:

إذا السمسرء لم يخسزن عليه لسمانسه فليس على شيء سواء بخسران الذي قال فيه الطوفي: وهذا مما يجري مجرى الأمثال والحكم، ٢٠٠٠.

وللعلَّة ذاتها كان قولَ امرى، القيس: فالله أنجح ما طلبت به والبير خير حقيبة البرحيل

ومما يجري مجرى الأمثال، وهو من أصدقها وأحسنها:١٠٠.

وفي حمى الإعجاب بالإصابة والصدق في المثل جاء نقد الطوفي ثقول امرىء القيس : وجرح اللسان كجرح اليد

بقوله: «هذا من ياب المثل، ولقد اقتصر، وإلا فجرح اللسان أعظم من جرح اليد، بما لا يقاس، ويشهد لذلك قول الشاعر:

يمسوت السفستسي من عشرة بلسسائم وليس يمسوت المسرء من عشرة الرجيل فعشرتمه بالمقبول ترمسي برأسمه وعشرتمه بالسرجمل تبسرا على مهمل والذلك من جرح غيره بلسانه كهجاء وشتم وقذف، فهو أشد من أن يجرحه بيده، ٢٠٠٠)

وذهب الجاحظ إلى أن البيت مما دقالوا في التحذير من مبسم الشعر ومن شدة وقع اللسان، (٧) انظ حلية المحاضرة ١/ ٢٤١/١ . ٢٥٠ (1) مواقد الحسن: ورقة 19 س.

(٤) مواثد الحيس: ورقة ١١٣. (٥) موائد الحيس: ورقة ٣١٠)، وانظر مثالًا أخر من جيد المثل والحكمة ورقة ١٨٠ب.

(٧) موائد الحيس: ورقة ٢١ أ.

(٣) موالد الحيس: ورقة ٢٠ أ.

(٦) مواثد الحيس: ورقة ١٨ ب.

ومن بقاء اثره على الممدوح والمهجوة (١٠). ولهذه الاصابة وهذا الصدق أو تغيرهما، أضرب الطوفي صفحاً عن الوقوف عند قول امرىء القيس:

وقاهم جدهم يبنس أبيهم وبالأشقيل ما كان العقاب جريضاً ولدو أدركنته ضفيز الدوطاب علباه

على الرغم من أن الأصمعي كان يعجب من جودة هذين البيتين ويفضلهما إذ داشتمل كل واحد منهما على مثلين، ١٦١، وأن الفرزدق عدَّ امرأ القيس بهما أشعر العرب ٢٠٠.

٤ \_ عيوب شعر امرىء القيس

على الرغم من أن الإجماع منعقد على تقديم امرىء القيس في شعره عند أهل العلم

بالأدب، بما أبدعه من معان وأحدثه من تشبيهات، وتصرف فيه بالقول، إلا أن أصحاب المعاني واللغوبين تبيعوا بعض عيوبه، وأشاروا إلى جانب من سقطاته، من غير أن يخل ذلك بمنزلته الشعرية في التفرد والسبق والإبداع، أو ينازع في أن شعره مصدر أساس من مصادر الاحتجاج اللغوي .

وتتحصر سقطات امرىء القيس في إشكال بعض المعاني، ومغايرة القواعد التحوية، والعيوب العروضية، وقد اتخذ الطوفي جانب التأويل والتعليل والتبرير لهذه القضايا، مما يجعل منهجه أقرب إلى الدفاع عنه، والتعصب له.

ففي جانب المعاني تعاور الشراح عدداً من أبيات امرىء القيس التي غاب مقصوده فيها، أو الشكل الفهم في معانيها، أو تعارض المراد في البيت الواحد، أو تناقضت المقاصد بين الأبيات في القصيدة الواحدة، فمن ذلك قوله: فتسوضح فالمقبراة لم يعف رسمهما الما نسجتهما من جنسوب وشممأل

فقد اتُّهمَ امرؤ الفيس بالتناقض؛ لأن نسج الريحين لهذين الموضعين «توضح والمغراة»

(١) البيان والتبيين ١٥٦/١. (٢) ديوان امرىء القيس شرح الأعلم ص١٣٨.

ويفع الطوفي هذا الاتهام بخيرات ومعارف جغرافية، ذلك أن الريحين في هبويهما على مطين الموضعين تكونان متقابلتين من جهة الشمال والجنوب، فكلما عفت إحداهما شيئاً منه كشفته الأشرى. وبالمقايسة قال الطوفي: وإن مراد امرى، القيس لم يعف رسمها لا

لنسج الربح لها، بل لتقادم الزمن كما في قوله: قضا نبـك من ذكــرى حبيب وعــرفـان ورســم عضـت آيات، منــذ أؤمــان

قضا نبـك من ذكــرى حيب وغــرفــان ورســم عفــت آياتــه منــــة أزمـــان وكفول زهير:

لمصن البنيار يقنة النفس أقبوين مل حجيج ومذ دهسر \*\*\*

قف بالسديار الشي لم يحفيها القسدم بلى وغسيرها الأرواح والسديم ولا وجه لمقايسة ما ذهب إليه النابقة بما قاله امرؤ القيس؛ لأن النابقة لم يقتصر في عقر الربع على تسج الربعين له ، بل ذكر معهما المعلم لقولة : وأسحم دان مزنة متصوب،

ولم يلدكر أمرو القيس ذلك, فضالاً عن أن الريحين والصبا والشمال) اللتين ذكرهما النابغة تتفقان على عفو الربع لتفارب جوبهما في الجهة؟؟. وجعل الطوقي دلالات اللغة من سياق وتركيب، ومفاصد شعرية في معاتى الشاهر،

واعتبالات الرواية للشعر، معتمدة في إخراج ما اشكل فهمه من معاني امرىء القيس، إذ يعدد الطوفي احتمالات المعنى العراد في شعره، من ذلك قوله: إذا قامتا تضرع العسال منهما

ويمني: لأم الحويرت وجارتها، يروى البسك بكسر الميم، وهو الطيب، فهو كقوله: وريضحي فتيت المسك فوق فراشها) ويروى والمُسك، بفتح الميم، وهو الجلد، أي جلدها يتضوع طبياً، فيحتمل أنه كما ذكرنا، ويحتمل أنه كقوله:

جندف ينصوح حيب ماحمان

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ورقة ٢٢أ.

# وجدت بها طيباً وإن لم تطيب(١

وإنما ذكره ميالخة !!". ولم بالتعدل الطولي بالقمول بالقمورة الشعروية ، وهو يصدد تخريج سقطات امرىء القريس، إلا في حدود فينقة، على الرغم من أنها مسوخ عند أكثر أعمل اللغة في معالجة تجهارة الشيامة الفاباس أو مطالقتها لمنطود من الفواعد، ومن هماء الفعرائر ضرورة بناه في

جمع حول على أحوال في قول امرىء القيس: فقالت مبناك الله إنسان فاضحي الست ترى السمّار والنساس أحنوالي

(١) مواثد الحيس: ورقة ٢٣٠.
 (٣) البديع في نقد الشعر: ص/١٧٧.
 (٤) مواثد الحيس: ورقة ٢٣٠.

(٣) مواثد الحيس: ورقة ٢٣ أ.

(a) موالد الحيس: ورقة ٢٤ ب.

السمار والناس أحوالي، كأنها قالت له: الناس حولي سامر ومصطل ، فحلف لها أنه لم يبق ومن ضرائر الإعراب التي عدها بعض اللغويين مما أخطأ فيه امرؤ القيس، إسكان ما

حقه التحريك، فقد جزم وأشرب، على غير قاعدة، لاجتماع الحركات في قوله: فالسيوم أشبرب غير مستنحضب إشمأ من الله ولا واغسل

وأصله أشرَتُ بضم الباه، لأنه فعل مضارع لا جازم له، وإنما أَسْكُنَ الباء تخفيفاً لإقامة الوزن، ولوضمها لانحرف شيئاً ما، والمبرديرويه: «فاليوم فاشرب» أمر، فلا ضرورة» ١٠٠.

وهذه الضرائر الشعرية التي ركبها امرؤ القيس في شعره، وجد الطوفي فيها ملاذاً يلجيء إليه الإقواء الذي كثر في شعره، حتى صار ظاهرة وأضحة، كقوله معقباً على البيت:

وعسمروبن درماء السهمام إذا غدا بذي شطب عضب كشبية قسبورا وهـذا مشكـل، لأن قسـور هاهنا في محل جر بالإضافة، ولا أعلم لنصبه وجهاً إلا

الضرورة من باب الإقواء، كقوله في وبجاد مزمل، ونحوه، اللهم إلا أن يكون أراد قسورة،

ثم حذف الناء وأشبع الفتحة قبلها لأجل القافية، فنشأت الألف، هذا وجهه، ١٠٠٠. وهـذا التأويل لا يبرىء امرأ القيس من الوقوع في هذا العيب، فقد أقوى مرتبن في قصيدة واحدة في قوله :

هم منعموا جاراتكم آل غُدران الا إن قوماً كنتم أمس دونهم وأسبعد في ليل السبالاسل صفواتً عوير ومسن مثسل السعسوير ورهسطه

وأوجمهم عند المشاهد غُرَّانً ثياب بنسي عوف طهمارى نقسيةً وقد أشار الطوفي إلى ذلك؟)، بما يؤكد كثرة الإقواء في شعره؟)، وأنه ظاهرة عروضية

<sup>(</sup>١) مواقد الحيس: ٢٦ ب - ٢٥]. (٢) موالد الحيس: ورقة ٢٦ ب.

<sup>(</sup>٣) مواثد الحيس: ورقة ٢٦ ب. (٤) انظر مواقد الحسر: ورقة ٢٧]، وانظر مثالاً آخر في الورقة نفسها، وانظر: امرة الفسر للدكتور الطاهر

أحمد مكي ص٢٧٢. (٥) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ٩٩/١.

في ديوانه، ولا يعد في مراكب الضرائر الشعرية. غير أن تناول الطوفي لهذه الظاهرة في شعر امرىء القيس وتتبعه لها في الأبيات وبعض القصائد، يؤكد حقيقتين هامتين: إحداهما: أنه غير دقيق القول الذي يقول: «ولم يقو من هذه الطبقة ولا من أشباههم

إلا السابقة في بيتين.... ١١٠٥، بل ليس صحيحاً القول الذي يقول أيضاً: دوهو في شعر الأعراب كثير ودون الفحول من شعر الشعراء، (١٠).

ثانيتهما: أن الفحول من شعراء الجاهلية ثم يكونوا يرون الإقواء عيباً، وقد ركبه بعض فحـول الشعراء في مواضع من أشعارهم مثل سحيم بن وثيل الرِّياحي وعبيدائة بن الحر وجرير٣، قال الأعلم الشنتمري معقباً على إقواء دريد بن الصمة في مرثبته لأخيه.

إرث جديد الحبل من أم معبد

ووأسود من نعت الحالك، وهو إقواء، والفحول من الشعراء لا يكرهون ذلك؛ ١٠٠٠. ومن الخصائص العروضية في شعر امرىء القيس كثرة استعمال الضرب المقبوض (مفاعلن) في الطويل، وكثرة التصريع في غير أوّل القصيدة"، وقد عنى الطوفي بالإشارة إلى ظاهرة الرِّحاف في شعره، لأنه ويدِّل على اقتدار الشاعر وسعة بحره، وقد استعمله امرق القيس كثيراً لمحله من الشعرة ١٦٠، ولم يحفل بالإشارة إلى التصريع في مواقد الحيس وإن أشار إليه في كتابه الإكسير ١٠٠.

ويمكن القول أن تصنيف الطوفي للزحاف في شعر امرىء القيس ينقسم إلى حسن علب، ومتوسط مقبول، وقبيح مردود، فمن الزحاف العلب الحسن قول امرىء القيس: طوال السمتسون والعسرانين والقنسا لطاف السحضسور في تمسام وإكمسال

> (١) طبقات فحول الشعراء: ١/٧٦، والموشح: ص٣٧. (٧) المصدر تقسه ٧١/١.

(3) شرح الحماسة للأعلم: ٢٨٧/١ وهم تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١ / ٩٩ ط٣. ١٠٥ نقد الشعر لقدامة: ص١٥٠. (٧) انظر الإكسير في علم التفسير ص٣١٤.٣١٣، أو ملحق موالد الحيس: ص٩٨.

ووهذا البيت قُلُّ أن يوجد له نظير في حسنه وكماله وعذوبة زحافه؛ ١٠٠. ومن المتوسط المقبول قول امرىء القيس:

ويوم عقبرت للعذاري مطيتس فياعجبأ لرحلها السنسحسل قال الطوقى: دويروى دمن رحلها؛ وهو أجود؛ لسلامته من الزحاف مع استواء

معتاهماء الا وإذا كانت السلامة من الزحاف في (متفاعلن) أولى وأجود من الوقوع فيه، فإن المردود القبيح قول امرىء القيس:

وتسعسرف فيه من أبسيه شمسائسلًا ومسن خالسه ومسن يزيد ومسن حجسر سماحية ذا وبيرٌ ذا ووفياء ذا ونبائيل ذا إذا صحبا وإذا سكير

لأن وهذا البيت لا يعلم مثله في كثرة زحافه، فإنه في جميع أجزائه وأكثرهاه. ٣٠

وقد يلحق بهذا المردود القبيح ما جاء في قول امرىء القيس: حبيب إلى الأصحاب غير ملعسن يفتقونه بالأسهات وبالأب وأي بالآباء، وإنما أفرد رعاية للقافية، وهذا أقل ما يمكن في البحر الطويل، أن يكون

شطره ثلاث كلمات؛ ١٩٠٠. والطوفي في ثناته على بعض زحافات امرىء القيس في شعره، وسكوته عن بعض آخر،

ينحى منحى اللغويين الأواثل ممن استحسن الزحاف كالخليل بن أحمد ويونس بن حبيب، إذا كان خفياً في البيت والبيتين، قال إسحاق: يحكى عن يونس أنه قال: أهون عيوب الشعر الزحاف، وهو أن يتقص الجزء عن سائر الأجزاء، فمنه ما نقصانه أخفى، ومنه ما هو أشنع، وهو في ذلك جائز في العروض. . . قال: وكان الخليل بن أحمد رحمه الله يستحسنه في الشعر، إذا قل البيت أو البيتان وإذا توالى وكثر في القصيدة سمج، فإن قبل كيف يستحسن وهو عيب؟ قيل: قد يكون مثل الحَوَل والقَبَل واللَّفَغ في الجارية يشتهي القليل منه، وإن

(١) موائد الحيس: ورقة ١٧٠٠.

(٣) موالد الحيس: ورقة ٢٦ ب.

(٢) مواقد الحيس: ورقة ٢٣ أ. (٤) موالد الحيس: ورقة ٢٧ أ.

#### کثر هجن وسمج . . . ٤٠١٠ز

يميا بألف الطائر مرفق الطولي من موييد عام انزيء اللين قراب يور اللها أرسيل ، ما أوق صدة أكثر المائد الطلقين من يمير أوي اللين أن يمر أوي من اللي من الله الله في الله تقال الله في الله نقط الله الله الله في الله من باللهم يون عالين جعاراتي أولانه : وإلى معاشلة العالى لا تقدم عنا يول جودة الشروب كنا الانهيام جودة الطول في الطبيع المنافق اللهم الله اللهم الله اللهم الل

بسبهها بالطسابل ، المدي علمه بشوابه ، ولامه كان جاهاً كافتراً متهيكاً مبداهراً بالنبجرا والفسوق، وقالك والنبج في شيره والله كان الموادق على عادته في الدوس والبست. أن لا ينضى علما مد ما قالم على م الراده ان يول في شدر الرى المليس فواج جديداً ، ويرى فيه روقة متعيزة ، والملك فهو لا يرى هذا العهر ظاهرة علمواة عدد ادري، اللوس ، بل إنه بيان الاتحادة في ذلك من حراراً المؤامر الإطاقة، بعد ذلك في قول ادرى اللوس:

أولس يتبحن الهسوى سبسل السنى يقسان الأهسل السجلم ضلاً بتنفسلال وأي: يعيرن البنى تبعاً للهوى، فإذا هويهن الشخص اعتراه يعنى وصلهن ضلال يكل سبيل، وهذا من أعصر الكلام مع كثرة معناه، وشطره الأعير شبيه يقول:

إلى مثلها يرنو الحليم صبابة

> النفس والغريزة، غير متكسر ولا مزحضه (البديع في نقد الشعر ص ٢٨٩). (٣) نقد الشعر: ص١٩٠.

(٣) ادرؤ القيس أدير شعراه الجاهلية: ص ٢٩٦.
 (٤) موائد الحيس: ورقة ١٣ ـ ١٣٠.

١.

صرفت الهسوى عنهن من خشية السردى ولسست بمُقَّلِيَّ السخسلال ولا قال قبل: معناه خشية الفضيحة، وقد أبان بهذا مع ما قبله؛ أنه قد كان تارة يتهتك، وثارة

وقوله :

يتصون، وتارة يتمسكونا.

(٤) موائد الحيس: ورقة ٢٥٠.

1.1



القسدالسِّ على تختسيق التاس ملائر فابرس في فلائر ليرقا فانب

لنهالين سيمان بن عهدا لقوي بنعبدا لكريم بن سيدا لطوفي



## وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب

اعتسدت على نسخة مصووة عن مخطوطة وجيدة من كتاب مواند الحيس في قرائد أمرىء القيس محفوظة بدار الكتب المصرية (عمومي) برقم ٢٠١١ ، وهي النسخة الوحيدة التي آشار إليها الزركلي في الأعلام<sup>(ن)</sup>.

التي أندار إليها الرزكلي في الأملام!!. وكان الدكتور مصطفى زيد أقدم من كتب عن العلوقي وأحصى عدداً من مؤلفاته قد سكت عن هذا الكتاب، وأكتفى بالإشارة إلى أن بروكلمان ذكر ثلاثة مخطوطات وجدها في

سكت عن هذا الكتاب، واكتفى بالإشارة إلى أن بروكاسان ذكر ثلاثة مخفوطات وجدها في ألمانيا، هي معراج الوصول إلى علم الأصول، ومختصر الروضة، وتعلق على الأناجول الأربعة، كذلك ذكر بروكلمان أن مواطئاً له من الألمان كتب في مجلة المستشرقين (2018،

الاربعة، كذلك ذكر بروتفعال ان مواهدا الكتاب من كتب الطولي لم يقفد إذاً به!". عن كتاب موائد الحيس، ثم قال: وفهذا الكتاب من كتب الطولي لم يقفد إذاً به!". غير أن بروكلممان في تاريخ الأدب العربي (١٠٠/١) أشار إلى نسخة من الكتاب

غير أن بروكلسان في تاريخ الاب العربي ( ۱/ ۱۰ ) أشار الى نسخة من الكتاب معتسطوسة في المعدومة في استانيول برقم ۲۳۳، وقد بالمات ما وسعي الجهد في الحصول عليها عن طرق بعض الاعتوا المراك من طلاب الدراسات العالب باحدة أم الغرى جزاهم الله عنواً، ولكن هذه الجهدود لم تلفر بهما النسخة، حيث لا يحردو لها بعامياً الليون، ولا أو لمنواطة في المنكبة العموية، ولا أدرى الخطا بروكلسان في النارة، أم أن

وسائل البحث عنها حجزت بنا في الوصول إليها. وتقع المنطوطة التي اعتمدت عليها في تحقيق الكتاب في ٢٦ ورقة ونصف الورقة ويقامها مضرة ومسطرتها ٢١ سطرة , وتخلو من ذكر ناسخها وتاريخ النسخ ، ويترجُح القرت الناسم - كما هو مكتوب في بطاقة الفهرسة : تاريخ النسخ ، وهي بعد ذلك غير مرقعة

(١) الأملام: ١٢٨/٣.

(١) الأعلام: ١٢٨/٣.(١) المصلحة في التشريع الإسلامي: ص ٩٣ ـ ٩٤.

1.0

#### اللوحات، وسقط منها بعض الأسطر في الورقة التاسعة .

وجامت هذه النسخة عالية من الشكل والطبيط أمر الترفيع للشعر والشر، بل إن ناسخها مزح يتبعاء فلا يقرف الشعر بسطر، ولا يعنى بالتفريق بين حدود الصدر والعجز، بل إن بعض الأيبات يبدأ في تهاية لوسط ويتهي بتمام في التوحة التالية، وإذا وزنا على طلاك وداءة المعظ والتحريف والتصحيف في يعفى الكلمات خاصة فيسا كان أصراء عرف المراح عادي بالمواجعة المنافقة المنافقة المنافقة بسكان تأمين في من المنافقة المنا

#### عنوان الكتاب

رين العالمية في فيل طبقات العابلة، والعليمي في الأنس البطيل في العيار القدس والخليل، هذا الكتاب بعضوان: «مواقد الحيس في شعر امري، القيس»، وشابههما على ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون، وإسعاعيل باشا في هدية العارفين والزركاني في الإمدور»،

وكان يمكن أن يكون هذا عنوان الكتاب لاختصاصه بشعر امرىء الفيس، ودوران أبوابه عليه، ثولا أن النطوفي مؤلف الكتاب نص على تسميته دسوائد الحيس في فوائد امرى،

<sup>(1)</sup> انتظر: ذيل طبقات الحدايلة ٢٩٧/٢، الأس الجليل ٢٥٧/٢، كشف الظنون ١٨٩٧، هدية العارفين ١/١-٤، والإعلام ١٢٨/٣.

القيسء حيث يقول: «أما بعد، فهذا إملاء في الأدب سميته موالد الحيس في فوائد امرىء القيسء ™.

وعلى صفحة فلاف المخطوط ما يعرز تسمية مؤلف، إذ ورد طبها ما تصه: وكتاب مرائد الميس في قرائد المرى، الليس، تأليذ الشيخ الإمام العالم المألج المألات لسان المتكلمين تتهم الميس لليسانا بن عبداللوي بن عبدالكريم بن سميد البلدادي الطوقي تضدد الله يرحت، والكته فسيح جتنه،

## زمن تأليف الكتاب:

في الكتاب إلشارة إلى الطولي الشاكاية هذا بعد مقر إلى النجح، لأن الحيس وهو وأهلاقم من تورسم ويطاق القل مقال ويشار المواقع المالية المساولة المساول

وعلى الرغم من أن كلمة وسفره نكرة تقيد سفر الحج وغيره، إلا أن السياق يرجح سفر الحج، فضلاً عن أن ما يجمعه بقوم حجاج في سفر هو الاجتماع في راحلة، ولعلها المركب أو السفينة التي جاز عليها البحر إلى الديار المقدسة.

وإذا كتا هرفنا ـفيما سيق ـ أنه حج عام ٢٠٧٤مـ فإن كتاب بموالد الحيس، الخنه الطولي في هذا العام أو في عام ٢٠١٥مـ على الارجح، إذ كان وحسب سؤال سائل في نيامة في الأقب، ورفيخه في الطلب، و لا يكون ذلك إلا بعد أن استقر الدفام بالطولي في أرضى العجاز واجتمع بالحل الأنب، وأصحاب الرفية في طلب

<sup>(</sup>١) موالد الحيس: ص ١.

<sup>1.7</sup> 

# منهج النحقيق:

حرصت على أخراج هذا النص النقدي في إهاب يليق بمكانة موضوعه، ومنزلة مؤلفه، فوضيحت مشاصد مؤلف، وواقت روايته، وعلقت مضوماً بعض ما نقنته موضعاً لذلك، وصوبت ما كان خللاً من ناسخ الكتاب أو سهو المؤلف، وبيان ذلك كما يلي:

. ضبط نص الكتاب، شعراً ونثراً تاليقياً. \_ توثيق ما انتخب الطوفي من شعر امرى، القيس شواهد لأيواب الكتاب وقضاياه، بنسبة

\_توثيق ما انتخب الطوفي من شعر امرىء القيس شواهد لايواب الكتاب وقضاياه ، بنسبة الرواية إلى رواتها ، خاصة أن يعض الابيات تفردت يزيادتها أو تغيير بعض الفاظها وتراكيبها رواية دون أخرى .

رواية دون أخرى. \_ تقسير بعض المفردات اللفوية التي لم يقسرها المصنف، وتوضيح مقاصده فيما

اليونو يقوله: ويعني معدودات المعدولة التي عم يسموا المساسة. اليونو يقوله: ويعني م. إذ كثيراً ما ذكر الطوفي ذلك يعد ذكره البيت الشعري، دون تحديد مرجعة المعرفية.

ـ تضريح الايمات الشعرية التي أورهما الطولي من شعر غير أمرىء القيس، بالرجوع إلى ديوان من نسب الشعر إليه أو مجموع شعره، أو بالبحث عن نسبة الشعر إلى أصحابه مما تركه من غير عزو، وقد عزوت أكثر هذه الإيبات إلا بعضاً منها ثم أقف على أصحابها.

. الترجمة للشعراء ويعض الأعلام، يذكر نسبهم وعصرهم وما تميزوا به والإشارة إلى مراجع تراجمهم، ولم أفرق في ذلك بين مشهور ومغدور، قصداً للمائدة. مراجع تراجمهم، ولم أفرق في ذلك بين مشهور ومغدور، قصداً للمائدة.

.. توثيق الاخبار النقدية ونصوصها والإحالات التي اكتنى الطوفي بالإشارة إليها بغوله: وقبل: و وزهم بعضهم.

ـــ تقسويم ملاحظات الطوقي النقادية بالإشارة إلى وأي مُنَّ سبقه إما تعضيداً لقوله ، أو تقويماً لها، وإبانة عن مفايرتها . ـــ استدراك بعض ما ظنته ساقطاً من سهو ناسخ الكتاب ، واجتهدت في ذلك يوضعه بين

معكوفتين. ـ جمعت ملحظاً لأراء النظوفي في شعر اسرى، الفيس من كتنابه الإكسير في علم التنسير، ذيلت به كتاب موائد الحيس، إنساماً لنظراته الثقدية في هذا الشاعر.

1+A

ـ صنعت فهارس للشعر والأعلام في نهاية الكتاب.

ولست أدعي في هذا إتقاناً، ولا أظن أنني حققت فيه تماماً، بل إن السعي في الوصول إلى ذلك يحدوبي، وعسى الله أن يحقق ذلك في طبعة قادمة، وما ذلك على الله بعزيز، إنه

وآخر دعواي أن الحمد اله رب العالمين.

خير مأمول وأكرم مسؤول.



## نماذج من المخطوطة

ب الشيخ ، وماغ العدم العلط مراكسيات المتعلق المناع الدين سيخوات في عبد للغراب . المناع المناطقة المنا

سادن البيان سادن البيان

ن به معلى در از من مرکزهٔ السال بدار، هما ها به مرکزهٔ به ادرار فادا سوحکه و دک خدیمه و بات به این بود بداد این بدارمه بوریک اشده و خواسع و بود به رود به نرجه منام محاله و حدو لاست کمندس مجاللاسان

العاض آمان آن مروح النسبة لا يعرض آمان وامر ومن عبق مع يذم فركرة وين حسن الداوي العلام عمد العالم زعاد والداري ... ويعود العالم على العالم المادي ...

ا يؤوُّدُ المَّالِمِينِ أَوَدُ الأَوْلُومَانِينَةُ الْفَرِيسِيمُ الْمُدِينِّةِ مِنْ الْمُدَّالِينِ مِنْ الْمُد المَّالِمُ لِمِنْ لِمِنْ عَلَيْهِ وَلَا أَوْلَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْ

ـ نموذج (١) صورة الغلاف.

111

فالله المحلن عدامة العدمارا والعرادة إغارا أحاف الم ورا يوونا إلى ومالي ب ويدا الملاح الادب سيند موا براكيس فرابعة أمرا الفسر المسترحلين سوال ساء له ذي نباعة زيراه بر. وعائزية الفلب فارم نترة نمل وزرونوا واب تاسد الما وعوم وعياالهم عروام بإعبادك والمدكما فأواسنا دب علمه يؤكلت وا بهب ٥ الدوللسف مع المدروز و وسيم الطلعسير اسم عدادكا لولم اخترت شهدنالهم والمعدودات أحزا الكينسريا بوازع على والعاق ا غيث إمآ اسم وتكفأك ما الوابد جعماً بع لأبن اتحيان علندا أما ان ليه يكن عالمه هغا فونوا مزال و وطل و لا مأا كمانسر فهو الحاد طرم جهزية وعلا وغواد الناز اعلرواسي زب وراريها روز خدي الحلاك

ـ نموذج (٣) الورقة الأولى من الكتاب.

ب وأما اوم ب ع والمنتجى والو واحد الا جا أوا ومستات البرفا لمدنا ف إمرة وتلؤ مذكرا ملأة كان المؤ مذكرم امركوا ماة وقرة وتواة والمغناث البركلتسرو إومه وباساويوالا سندبهلسواله عبار واخن أحكامالك ومنه تولب تويمي لوس متهالا مور برامك والأركالة الوكاي لبدفا مؤالكنسرا فكالغ محف وكمر فسر المالي ومدنا واسبار المطاك . ٧٠ راء ومعرفت بالمورمان جدرا و فلا دلاسه على دلك حودة سعر والداعدوندوم مزمان ملكا وماستذكرار حود فالزاف والمعرفز تأنيب . لم: النبسراسدالعا وضراب، عرو اوغين وا ما النسرنت وأعراب من موصَّعين الراا والمعرز ومنزال هذا الفرة النسر بعني ورايب السر منتى ومررت ما مر الفنسن يمسرا وامنا احتيارك فلهند الكاب وواالا . فكا يُركَّنت مَنْ بِلا سَرُ وَمَعِنَا أَوْمَ ثِمَا حَ وَقَدْ يَوْ وَوَالرَا وَالْحِ وَمُ جلندوسر فرق الله عليم فلعدند قالمان فإ أحدث الانتخار الأعن وأجا تخصبني أنؤ الشسريانيلاء يلكورسوفا ولا فجاع تط العمد اللمنتوان و في من السنو ( و كامان أن انسليب ليال م واستر والسابوم المؤالفي والوالاكثر ومنا النابغه والماس مسامر وآماالا بمنفع وتماث عمر تعديبا إنامعه وعلائز تعاميا إمارا النسرودات والبالية أنكل واجعامهم يزرن اسعابه فلالم معالس آسلهم

ما نعم المسائل في المن منتب عدد الأمن والمرابع المنافذ كان يجاها على تربير لها ساليع حراريد الماعات إلى الأورق من من التوليم الماعات الإسهار من قبل من عمل من حداد الماعات المسائلة إلى المنافذ ا

بلا ما هند او قد لكنت الورنت على إيا احسار وبال حالة رها المسابح. المام شرح الدواري في العندن غيران عواد له الأدرار نصب أسالت عمل عندي ما المان أو واحت مورز والمقومين معملان أأسل يضيع نزمن النظام بالم للي مرمز المنام فه وقالت حسكة بدي الأرام معرف كان ولاها أن المنام المنام المنام على المنام الم

- نموذج (٣) الورقة الاخيرة من الكتاب.

118

# ۥٷٚٳڂؙؚڵٳڂٟڲؽؽؽ ڡؘٲڋڒٳڿٵؖڸۨڡٙؾؽێڒڔٳؙ

الإستان المستناد المستند المستناد المستند المستند المستند المستناد المستناد المستنا

وَرَاسَة وَتَعْتَـيْقَ الدَّكَنُّورِمُصْطَعْلُغُوْعَلِيَّاكُن



بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

فُحولُ الرِّجالَ ، ولم يَتَخَلُّ مِنْهُ إِلَّا مَنْ هو سُواة وَرَبُّكِ الْحِجَالِ?<sup>1</sup>. والصلاة والسُّلامُ

على سَيَّدِنا شَخَسِّهِ، سَيِّد الْأُواجِر والأوائِل ، والشِّيرِّز بَفْضَابِهِ عَلَى كُلُّ فاضِل ، أَفْضِح مَنْ

وتحتوانُ الْأَقْدَادِ، وَمُعَرِّفُ قِيْمَةِ الإِنْسَانِ، وَالشَّمَيِّزُ بَيْنَ الإسَّاءَةِ وَالإحْسَانِ، لم يَنحَلُ بهِ إِلا

ومَضْرَبًا غَيْرَ نَابٍ، يَرْفَعُ الوَضِيْعِ، ويَضْعُ الجَهْلُ بِهِ الرَّفِيْعِ، حَتَى أَنَهُ مِيزانُ الْأَفْكابِ

/ الحمد لله مُعَلِّم البيان، ومُلْهِم التَّبيانِ، الذي جَعَلَ الأدبَ مَرْجِباً غير كاب، (١١)

نَطَقُ بِالشَّادِ، وَأَبْلَعِ مَنْ نَزِلْتُ عَلَيْهِ الْأَغْوَادُ(١)، وعَلَىٰ آلَهِ الْأَدْبَاءِ الْأَفاضِلُ المُجَلِّينَ في خَلِيَةِ الفضائِل ، وَالْفُواضِل على كل حافٍ وناجلٍ، ورابح وناثل. أمَّا يَعْدُ، فهذا إملاء في الأدب، سَمِّيَّةُ موايدُ الحَيْسَ فِي فوايدِ امرى، الفِّيس، ٱلْقَنَّةُ حَسَبِ سُؤالِ سَائِلِ فِي نباهَةٍ فِي الآذَب، وَرَغَيْةٍ فِي الظُّلْب، وَرُثِّيَّةً على مُقَلِّمَةً

> 111 www.dorat-ghawas.com

الْبَائِ الْأُولُ: في مُتشابِهِ كالام الرِّيءِ؟ القَيْسِ يُعْضِهِ بِبَغْضٍ. البَّابُ النَّانِي: في مُنْشَابِهِ شِعْرِهِ بِشِعْرِ غَيْرِهِ. البَّابُ الثَّالَثُ: في سَبِّبُ اشْتِياً، كَلامِهِ بَعَضِهِ بَيْعُض. البَّابُ الرابع: في مَحَاسِن تَشْبِيْهَاتِهِ وَأَشْعَارُهُ وَأَمْقَالُهُ. النَّابُ الخَلْمِسُ: ۚ فِي قُوالِدُ كُلاَّمِهِ، مِن كَشَّفِ مُشْكِلُ وَنَحْوِهِ. (١) ربنات المعجل: هن النماء لأنهن يتخذن الحجال في أرجلهن، والحجال: جمع حجل، وهو

وأبواب خششة:

الخلخال.

(٣) يقصد: من حنت إليه الأجذاع، وهو رسول الله 織. (٣) ساقطة من الأصل. وعلى اللهِ عَزُّ وَجَلُّ اعتمادي، وإليه نجاني وإسنادي، عَلَيْه تَوَكَّلُتُ وإليهِ أَنِيْبُ. القَوْلُ في المُقَدِّمَةِ:

وهي تَشْتَهِلُ على تَفْسِيرِ السّم هذا الكِتِابِ، ولِمُ اختَرْتُ تَشْبِيَتُهُ بِهِ، ولِمْ خَضَطْتُ امواً النِّيسِ بالكَعامِ على فوائدِهِ دونَ غَيْرِهِ.

مُمَّدُمُ أَمَّا الْكِتَابُ وَالْمُوائِلُّ جَمَّتُمُ مِينَاهُمُ فِي المُونُّ عَلِيهِ اللَّمَائُمُ وَإِنَّ لَمِ يَكُنَّ عَلِيهِ مُكِمَّمُ فِيمَ خُرِقُ فَعَلَى وَلِمَا النَّجِيَّانُ فِيوْ أَخْفِرُكُمْ مِنْ فَيْرِ مِسْكَوْنِ وَمِلاَقِهِ وَإِ عَنْقُلُهُ وَلِمِيْنُ فَالْمُونُّ وَفِي النَّفِقِيِّ مِنْ النَّمِقِيِّ المُؤْفِقِ فِي النَّمِيِّ المِنْفِقِيَ عَلَيْدُونُ المِنْوَانُ وَهِوْ الْفَلْكِيْنِ الْفُودُ الْفُودُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْفَلْكِ

رامو فلئيس، هرائ تحقيم، بغيرة الحدد وتحكون المبني، التخديقيات، وألك واسرو فلئيس، فلمنيسه، وهو وابيد الأحدو، ويرائ فلنس، أنسات فيسات إليه، فلكست مرو يعر بدلال الرامية عن الدائر المثلاً ترائي بدلال التراز والمؤلفة والمقامات إلى موضاة على من المدائل المثاني المتحال وهو المتعادل ويوا المتعادل والاجتمال المتعادل المتعادل الم المثلم المتحام الأنام المتعادل المتحال المتحال المتعادل المتحال المتحام المتحامل المت

 (۱) هو امرؤ الليس بن خبتر بن المعارث بن عمرو بن خبتر آكل المراز بن معاوية بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة.

(۲) مو طوی بن الحالية الله علی مداخله بن طعنی بن تُشتر بن أسيد بن طعرو وهو من تسهم أستيدي. وهو شاهر أخصر وضاهها في الطاحلة حل المستقلة النابة وارهم بن أبي ساطمين. كان أبارس عاقالاً في شهره كثير الوصف لمدكارم الأطاهاي، وهو أوصف الشعراء المحمور المسلمة والاسهما القوس. وسيق إلى فيلق المسائل وإلى أنقالاً كانترة، وهذه بعض الماحلين المصدون بأمام مناسبة الشوس.

الطباطية. (المجاهلة مرافعية (۲۰۰۲-۲۰۰۱) طبقات فصول الشعراء (۲۷/۱ والأفاشي ۲۱/۱ - ۲۰۰۷/۱۷) (۳) ماه الطبقة من رسالة صدرين الخطاب في القصاء إلى أين موسى الأشدي: ١٠٠٠ القهم القهم المها الطبقة عن صدارات منا ليس في كتاب لا العدالة م الأسادة والأشاف والأشاف الم الرأي، فتغذه: إنسان الرأي، لأن زأته ونفرقة بالأمور كان خيدًا، وقد قدَّ على ظلفًا خَوْقَةُ عِنْمُونَ والدَّمَةُ فِيهِ وَلِاَنَّ كَانَ نَبْكَا، وَلاَ يُسْتَكِّرُ لَّا خِوْقَةُ الرَّلِي والمنترقة،، كَمْ قِلْ امروافقتي استَّد العَلَم، وقول استَّد عمرواً لانقيارَ، وامروا النَّفِيس، إلى إلى المُقْلِس، بِنَّ مُؤْمِنِينَ والوَّالِينَ فَقُولُ: هذا الرُّقُ القِس، بِشَمَّهِم، وزَلِّتُ امراً الطَّيْس، يُشِجِعُه، وَرَبْنُ بِالرَّقِ الطَّيْس، يَكْسُرِهما،

وأسا احياري تشيية الكتاب بهذا الاسم ، فلأش تُختُ مُزةً في سَفي وبعنا قرّمً خُطيتًا ، فقد تؤذها بإدر السَنخ، ومن خُطيت خَرْس الرّمن إلى بُغطيم وقلمة للكائلية ، فقد أجلس أقلت أقلت عبد الملايق شيئت هذا الكتاب بلنك ، وأبضآ تخصيك للتناسب في فالميثن الاسم .

وأنّا تأخيبُهمي امراً الطّبين بالتكاهر على قوايده، فليرتموه أشقاها: الإنساع على أنّا من الطّبة الإلى من الشّعراء، وإنّ كان قد اخلِف في أيّليمُ أشكر، هما قرّة، امرك الطّبس وهمو الانتشار، وقبل الشّابغة، وقبل أنشر، وقبل الانتشام»، وكان تمنز يُغشُلُ

= السلطانية للماوردي ص ٨٠، وانظر الرسالة في اعبار الفضاء للقاضي وكيع ج١/٧٢.٧١، مقدمة ابن خلدون ص٤٤٦، الإنقان للسيوطي ١٨٧/١).

(٢) قال الله: قاس القرم بليب فيهاً وليشاً: أي لقرّت والشياس التعدار والطلبات التجري سور المشاعد الله مي مساعد الار الشعيد وكانت بي الساعد القيرة الي المساعد القيرة الله والساعد القريرة الله والمساعد القيرة الله والشعار الله الله الله والميام إلى ليس، كما القرائ إلى الله الميام الميام

 (٣) أخير يونس بن حبيب: «أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرا القيس بن حجر، وأهل الكوفة كانوا يقلمون الأعشى، وإن أهل الحجاز كانوا يقلمون زميراً والنابقة، وزاد صاحب المعدة: «أن أهل

يميدون الاحقون، وإن من المجمور كانوا يقدمون تجور الزائية، ورازه صاحب الصدة: (ان الطل العاقبة قائواً لا يعدلون ياتالينة أحداً» وطيقات فحول الشعراء (٥٦/ ما والعددة ١٠/ ما العددة) - واختيج الحرق القيس من يقدمة قال ، ما قال ما قم يقاولو، وأكنه سبق العرب وإلى النياه ايتدعها، واستحسنها العرب، وتبعه فهما الشعراء : استيقاف صحبه، والبتكاء في الديان، وقاة النسيب، وقرب الثابية الله وقال تنظيل المرا التالي الله وقال الله وقال الموادع وقال الموادع وقال الله وقال ال

المباحثات فرجة النصاء بالفقاء وطبقه رقيعة الصول بالمعاون ويفيضي دوله الدويات ويجه مي المباحث في والثاني وقصل بين النسبب والمدعى وطبقات فحول الشعراء (193) والتي تم اضح للنائمة : كان أصحابهم ويناجة لمن والأخرام ورفق الكام، واجرائهم بيناً، كان شعره ولام ليس في تكافف.. ونغ بالشعر بعندا احتثاث، وطلك قبل أن يهزر وطبقات فحول الشعراء رايات، والشعر والمعارا (1971).

\_ وقد من احتج اربير من أمل النظر: كان زبير احتشهم شعراً، وإمدهم من سخف، واجمعهم تكثير من النمن في قابل من النشطى، والسدهم ببالغة في السنح، والكريم أمالاً في شعره، والجناف الخداء (۱۲). ولا أن أسمال الأطناء من والإيرام مروضاً، والامهم في قورة الشعر، والكروم طيالة جداء، والانهم مدماً وميثاً ويقدأً ويوسلةً، وطياف قدران الشعراء (۱۹/۱) والأطاني ۱۹۸۸)

ان بن عمل حربي فقال على المنظم المنظ

(2) الأحشى مقضل لدى الرواة اللغويين بالقدرة على التصرف في قنون القول، فهو مقدم جند الخليل حالاً
 ١٢٠

والزيمة الثانين: أنَّ في كلام امري، القَبْس مِن البلاغة والغوالة العَامَةِ ما لا يُوجَدُّ في كلام تحَبِّر، وسَنَقُ مِنْ التَّنِيْهَاتِ والاشتعاراتِ إلى ما لَمْ يُسْتَقَ إليه، والنَّاسُ بَنْفَةُ لِنَمْ لَهُ فِي. والزِّهُمُ الْفِلْكِ: أنَّهُ يُروى عن النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلْهُ مِثْلُمَةً لَمَّةً لَكُ وَالذَّ الرَّوْ الفَيْس

وزئيمة الطبقة : أنّا أمروى من الطبئ ضائل الله طلق بوشائم أنّا قال: «المورّاة الطبق» عمل لواء الشفر إلى المارية، وله المؤتمة المائلةم. إما سنتح قرائد: وقوة لكنه من وتكوى خياب ونثول، قال: وقائلة ألها وقات واستؤثفت ويكن والشفك وفاقر السبيت والمنثول في بيضاع واجبوه». وهذا تب خنش على مَنْمَل خناب، وتُخرّ هذا ما قِبْل في

" (ك): «شاهر مجيد كاير (العارضي والاطنال) وشرح شواهد المنظى (١٣٢/) وكان أبر معرو بن الملاح، يفضل الأعلى، «قال أبر عيدة: وسمعت أبا عمروين العلاء يقول: طبكم يشعر الأعلى، وقالي الميته بالذاري بعيد ما بين المسائلية إلى الكركور، والأقال / ١/١/) وحداد الرائح مثل من أشعر الناس قفال: «الأعلى مستجهان والأطلى / ١/١/)، والدارة يصرح قبل الأعلى المراكبة إلى المنطى البلاطات لذار إذا : ويشعر لذات من الشعر حيث شاه (شيخ والمعد المنظمة / ٢/١/) العالما الأحمد فقد

ستان: أيهم أهيب إيث ثقال: والأعشى، وطيفات فحول الشعرة ( ١/٢٨). ( ) رواء اعداد في السند من حيث إلى برواء رفوطاً في أنهي والى وحوث ضعيف جداء ذكره اين كاير من المستد وقال: وها مناطقطي، وروز من وجد آخر من أيي جريرة ديلا يصح من فيره هذا الرحة، ورواد الطريق في الكمير من فيرق معمد تر لولواني من مان إنه من جده والك رجيل مذكور في الذنيا شريف فيها، منس في الأخرة، عاصل فيها، يجيء مع القيامة معه لواد

الدور وليدم إلى الدار. قال القياس في المستد الطالبي: ولم أم الرحمها، ولى معيم الروات الهنا أب اداجا، في الشعر والشراب، قال الهناس: معن أبي ميزها قال: الدوران الله 185: المراز القياس ماحيد والمراز أن الدوران الموادر المستد والوال مي إلى النعام أبوا لهم نابط عليها من عليه إلى الموادر الموادر الموادر واستند أحداث المراز المر

حبر روم غير يافقاره وانظر احمد محمد شاكر في نجريج اعدميت في همشن استخر واستخراد (٣) لم آجد هذا القول متنوياً إلى رسول لله الله فيما بين يدي من مصادر، والمعروف في هذه المقولة أنها تنسب إلى أي عمرو بن العلام، قال العائمي : أنجرنا محمد بن عبدالواحد عن أحمد بن غزو بمؤز زجلٌ: ﴿وَاوَمَنِيْهُ إِلَى أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِمِهِ، ﴿فَاهَ جَلَّتِهِ عَلَمَهُ فَالْمَاهُ فِي النَّمْ تتعالى ولا تعزي، إنَّا راقعُ إليكِ وجاجلُوا مِنَّ المُرْسَلِينَ﴾ ﴿، إذَّ أَنَّى بَأَنْزَانِ وَلَهُسِ وَخَيْرَتِي، هَمَا يُشْرِينَانَ فِي أَنَّهِ وَاجِدُهِ.

والنزيمة الرئيسة : أنّ أيشرّ الدومين مايّا كُرّم الله وَجُهْفَ ، وهو أَوْمَدُ العالمِ في الفساعة وللد التعام ، شيئ عَنْ أَلَّدُ العمراء لقالَ : إنَّ القَرْمُ لم يعرا في خَلَرَ تُرْمُ العينا عِنْ المُنيان في كان ولا يُراك المثلق المُسْلَمُل ، فيهذا المألس ، وهذا التعام مذكور في القين من ، والتعام عليه في أمور:

أشلمه: أنْ اللَّيْمَ بِنْ قلام عَلِيْ وضي الله عَنْدُ عِلْ بُغْضُ اللَّمِنَ اللَّهِ فِي طلكَ، وللسفل عَلَيْهِ أَنْ لَقَيْعَ اللَّهِ فَقِي أَلَّهُ يُعِلُّ إِنَّهُ بِينَ قَالِمَ عَلَيْهُ أَو بِنَ اعْرَاعِ ا المُؤْمِرِيِّ مِنْ تُوَلِّفُهُمْ أَوْ يَعْجُمُوعَ مُشْتَحَلَّ بِنَّ قلامٍ غَلِيْهِا، الغَرْبِ وَلَمَا إِنْجُومُ

يعنى عن الأثرم من أي عبيدة عن أي عصور بن العلاء قال: أحسن ابتداء في الجاهلية قول امرئ القيس ولا عم مهاماً إليا الطائل العالى . . . ) وقوله ولانا لبلك . . . ) إلى أمر البيت؛ لأد وقف واستوقف، يوكن واستكان . وقول الاحية والمنازل، ووصف الدمن، (صلية المحاشرة ١٩٥١).
٢٠٠ والمثل إصدار القرائل المنافل من ١٣٠٠).

(١) سورة القصص، آية ٧.

(٢) فرح نهج الديافة: ١٩٧/١٠) من المالي ابن دريد الذي أحرجه من أبي عرادة لذان وكان علي الرئيسة المحديد يقتل المسلم المحديد المسلم المحديد ا

وكان لايم الاسود واي في إلي داود، فاقبل على على الناس، فقال: كل تسواكم محسّن، ولو جمعهم زمان واحد، وفاية واحدة، ومذهب واحد في القول، لعلمنا أيهم أسبق إلى قلك، وكلهم قد أصاب الذي أولد، وأحسن فيه، وإن يكن أحد افضاهم، فالذي لم يقل رضة ولا رهبّ، امرة

قد اصاب الذي اراده واحسن فيه، وإن يحل احد الصنعه، ناسي نم يعل راب أو راب الرو القيس بن حجر، فإنه كان أصحهم بالارة، . وأجودهم ثادرة، (٣) الشريف الموسوي: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم = يهد والاقدم الفاجق، والبشاء والاميان يتهدى، تشتن الأولى. أن يتمدن كان بن مصرع الطريب، فقول مون الطريب الرسم ترشوق من م الساطر مقدوم المن المراقب المساومة المنافقة في الساعة ولا أينا يتمام إلى الا لهذا إلى المنافق والمنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنا

والشَّرْفِ) الرَّضِيُّ، بل مِنْ كلام الرُّفِينُ والشُّرْفَضَى عليُّ رضَى الشَّـقَتُ. وأنَّا بطلانُ كُوْنِهِ مُجْسُوعاً مِنْ كلام خُطابِ النَّرْبِ، فَلَانْ كلامْ أَوْلِكَ مَشْهُورٌ. قد جُمُعَةُ الجاجِفُسُ فَى جِنابِ النِّبانِ والنِّيسِسُ، وقد رَايُناهُ وزَايْنا النَّهْنِ. ولَيْسَ في النَّهْجِ

جمعة المجاهلة من يحت الميان والمساور على من المراكبة وإلى المجاهلة من المراكبة والمواقعة من المراكبة والمواقعة من كلام أوقف شرحة الملقوء إلا المسقور المشترك بين المشكرة الترب كتب شرخ المراكبة والمراكبة المراكبة المراكبة المراكبة على المساورة المراكبة المراكبة والمساورة المراكبة ال

فسخم الالفاظ، منصرفا على فنون النظم، مترسال على الكتابة، وكان عفيذاً شريف النفس. وشرح فهج البلاغة ١٩٠١/-١٤.) (١) الديوان مطبوع في جزاين من دار صادر بيروت ١٩٩١.

 (٣) العباسطة: هو أبو علمان عدرو بن يحر بن مجبوب مونى أبي، المُلكس عمرو بن قلع الكنائي لتم اللّفتون، ولدعام ١٥٠هـ، كان من أصحاب التكلم، سمع من الأصمعي وأبي زيد الأنصاري وأشد النّحو عن الاختلار، توفي عام ٢٥٥هـ (معجم الأدماء ١٦/ ١٩٣٧).

التخوص وحصف وهي عام 150 صوبحب وديد 171 يعددان. (٣) انظر الأبواب التي خشدها الجامط في كتابه المذكور جـ (٢٥٧/ ٢٨٢، ٢٨٢، ٣٠٦ وبا يعدها. (4) سحبان بن وائل رجل من ياخله، وكان من عطاباتها وشعراتها المعدويين في الجاهلية، بل إنه

خطيب الدرب تما بلول الجاحظ، (البيان والتبين ١/٨١). وضرب به المثل فضل: «أعطيه من سجان بن واللي، وسجع الامثال للبيداني (١٤٩٧). (ه) هر أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي هطيل بن سجود بن عامر بن تمكّب بن

اء فرابع محمد التجياح بن يوسف بن الحكم بن آبي عليل بن مسعود بن عامر بن نقف بن مالك بن كعب بن عمرو بن معد بن عوف بن قسي وهو ثقيف، وكان عامل عبدالملك بن مروان على العراق وخراسان، وله أشهار مشهور في تنال عبدالله بن الزبير وابته مصعب والخوارج، وفتحت فعلم العراق وخراسان، ولا ترال كوند في الفسي

في زمانه بلاد ما وراه النهر إلى كشفر في "افسين". (انظر وليات الأعيان ٢/ ١٤-١٦ وأخياره في كتب الكامل ١/٣٠ والعقد ١٣/٥ وتاريخ الطبري). (٢) المعروف: وانتطاب من سحبان، وفي بلاغة الحجاج الوال منها قال الشعبي: وسمعت المجاج سَخْبَانَ خَطَبَ يُؤْماً بِأَجْمَعِهِ إلى اللَّيلَ فَلَمْ يَتَلْجَلَجِ؟، ولم يَتَلَخَمُ، ولم يُفَكَّرُه فَشُربَ به المَثَلُ!"، ونَيْنَ كَلَام هَدَينَ وَغِيرِهماً مِنْ خُطباءِ الْغَرَبِ، ونَيْنَ كلام النُّهج بَوْنُ بَعِيدٌ، يَعْرَفُهُ أَهْلُ النُّقْدِ، فَلَيْسُ كَلاَّمُهُ مَاخُوذًا مِنْ كَلاَّمِهُمْ.

وأيضاً فإنَّ أَفْضَحَ الكلام كَلامُ الله عزُّ وجَلُّ القُرآن، ثم كَلامُ رسُولِهِ عليه السُّلامُ، لِغَوْلِهِ: وأَنَا ٱلْمُصَحُّ مَنْ نَطَقَ بِالصَّادِ، ٣٠ أَنُّمُ كَلامُ النَّهُجِ ، وقَدْ أَجْمِعَ على تَقَدُّم عَلِيٌّ في

الفَصَاحَةِ على غَيْرِهِ، خَتْنَى إِنَّ لَمُصَحَادُ الأَثَّةِ بَعْدَةً وَتُتَابَقُمْ تَعَبَّدِ الحميدِ وَنَحْوِهِ ال = تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد، وقال مالك بن دينار: دربما سمعت الحجاج يذكر ما صنع به أهل

العراق، وما صنع بهم ، فوقع في نفسي أنهم يظلمونه لبيانه وحسن تخلصه، (وفيات الأعبان ٣٩/٣، (11) (١) اللجلاج: مصدر اللجلجة، واللجلاج: الاسم، يقال: لَجَلَج ذلك الأمر لُجلجة ولجلاجاً، مثل

زلىزل زازلة وزازالًا, ومعنى الشجلجة: أن يردد الكلمة في فيه ولا يخرجها، واللقمة لا يسيخها. (اشتقاق الأسماء: ص ٧٥). (٢) قبل: وأخطب من سحبان؛ (مجمع الأمثال للميداني ٢٤٩/١).

 (٣) (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش) قال في اللاليء: معناه صحيح ولكن لا أصل له» كما قال أين كثير وغيره من الحفاظ. قال ابن الجوزي في الموضوعات في الأحاديث المشهورة على الألسنة؛ لا أصل له. ولا يصح، وأوروه أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد، ورواه ابن سعد عن يحيى بن يزيد السعدي مرسالًا بلفظ (أنا أعربكم أنا من قريش، وإساني لسان سعد بن بكر) قال

الألباني: هذه رواية موضوعة. ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري بلفظ وأنا أعرب العرب، ولدت في بني سعد، فأنمن يأتيني اللحز؟) كذا نقله في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا للجلال السيوطي، لمحال فيه والعجب من المحلي ذكره في شرح جمع الجوامع من غير بيان حاله، وكذا شيخ الإسلام زكريا، حيث ذكره غي شرح الجزرية، ومثلة وأنا أفصح العرب ببد تني من قريش/ أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم

من أخرجه ولا إسناده. (انظر كشف النخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس حديث وقم ١٠٩ ج ١ / ٢٠٠ ـ ٢٠١. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة حديث رقع ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، الدرة

المنشرة في الأحاديث المشتهرة حديث رقم ٣٧، التذكرة في الأحاديث المشهورة باب الفضائل حديث رقم ١، موضوعات الصاغاني حديث رقم ١٣١). (\$) عبد الحميد الكاتب: هو عبد الحميد بن يحيى بن سعد مولى بني هامر بن لؤي بن غالب، الكاتب الأموي البليغ الذي يضرب به المثل في البلاغة حتى قيل فتحت الرسائل بعبد الحميد

تَلاميذُه وتابعُونَ لطَرْيُقَتِه، فكانَ أُولِي بنشبَة النُّهج إليه مِنْ غَيْرهِ. وليضاً فإنَّ كُلِّ أَحَدٍ يُشْبِهُ بَغْضُ كلامِهِ بَغْضاً، خَنَّى إِنَّ بَغْضَ المُحَدَّثِينَ جَعْلَ هذا فِي نَقْدِ الحَدِيْثِ وَتَصْجَيِجِهِ مِنْ إِبْطَالِهِ، فَيقولُ: هذا حديثُ لا يَصِحُّ؛ لَأَنَّهُ لا يُشْبَهُ كَلَّامُ النُّبِيِّي ضَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَنَحْنُ فَقَدْ قَابَلْنَا بَيْنَ النَّهْجِ ويَبْنَ ما ضَحُّ لنا مِنْ كلامَ

علىُّ بالإَسنادِ الصَّحِيْحِ ، فَوَجَدُنَاهُ يُشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، خارجًا مِنْ مِشْكاةٍ واحِدَةٍ ، وكثيرُ من كلام / النَّهج مُؤْجُودٌ في غَيْرِه غَنَّ عليٌّ ومُسْتَدَّ<١٠. الْأَمْرُ الثاني: في قَرُّلِه رضي الله عَنَّة: وإن القَرَّمَ لم يجرو: في خَلَيْةِ تُغْرَفُ الغايَّةُ عِنْدَ فَصَنَبُتها. . . إلى أخره، . اغْلُمُ أَنْ هذا كلامٌ عَظِيْمُ الوَقْع ، وغُلْرُهُ بَعِيْدُ يَخْتَاجُ إلى تُشْفِ، وَهُو مِنْ إِنْسَارَاتِهِ اللَّهَلِيمَةِ، وإبداعاتِهِ العَجِيَّةِ، فَأَقُولُ فِي إيضَاحِهِ إِنَّ الشُّغَرَاة

بِخَسَبِ الغَرْضَ ۚ قَلْ يُتَكَلِّمُونَ فِي معنِّي واحِدٍ، كَوَضَّفِ السَّحابِ والْفَرْسَ ، كما تَكَلُّمَ

أَمرُو الْفَيْسِ وَعَلَقْمَةُ ٣ والتُّومَمُ النِّيقُتُحرِيُّ ٣ فِي ذلكَ، وقد يَتَكَلُّمونَ في معاني فيشَّى، كُلُّ ... وختمت باين العميد، وهو من أهل الشام، كان كانب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أخر حكام بني أمية، تتميز رسائله بالسهولة والترسل والطول واستعمال التحميدات في فصول الكتب، قتل عام ١٣٣هـ وانظر وفيات الأعيان ٢٣٨/٣ - ٢٣٢ أخبار الوزراء ٢٣٠٧، القهرست: ١١٧،

مروج الذهب ٢١٣/٣). (١) قال ابن أبي الحديد: ولا يخلو إما أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضه، والأول باطل

بالضمرورة، لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه البملام، وقد نقل المحدِّثون

كلُّهم أو جلُّهم والمؤرسون كثيراً منه، وليسوا من الشبعة فينسبوا إلى غرض في ذلك) شرح نهج البلاغة .(NYA/N (٣) هو علقمة بن غَبْدَة بن النعمان بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناه ابن تميم بن مرَّ بن آذ بن طابخة بن إلياس بن مضر، شاهر جاهلي مجيد، قال ابن سلام عنه:

وولابن عبدة ثلاث روائع جباد لا يفوقهن شعر . . و سمي بعلقمة الفحل تمييزاً له عن علَّهمة النَّفيسي (طلقمة بن سهيل) من رهط علقمة الفحل، وسبب تسميته بالفحل لأنه خلف أمرأ القيس على زوجته بعد أن طلقها بسبب حكمها لعلقمة في شعر معارضة بينهما وانظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء ٢/٧١، الشعر والشعراء ٢١٨/١، المؤتلف والمختلف ٢٥٢، الأغاني ٢٢٢\_٢٢١، الاشتقاق ص ١٣٣، الموشح ص ٢٨-٢٩).

www.dorat-ghawas.com

(٣) في الأصل: «والتوم واليشكري» بزيادة الواو.

واجدٍ بنقلم في نعفى، فيالاعبيار الألال: يُمكِنُ الطّعيلُ بِلنَّغَيْلُة، والعَلْمَانِهِ بقوله: وإن القُرْمَ لم يَجْرُوا في حَلَيْةِ تُقَرْفُ الغايَّة عِنْدُ فَضَيْتِها، أي: لم يَتَكَلَّمُوا في مَعَى واجدِ حَتَّى يَقَرْفُ الْفَصْلُهُم فيه بالبِخْفَةِ.

وبالاحياز الثاني: إلىه يمنزك الشعيل يتهم بالشرب بعنب الله المشترك يتنهم في نواد عيرمي، مثل أن النقر أليم أكسن بادي ويتعاقب والسيادي والمشار تشكي واصل، والحل طبق على المرازع المستمرك المستمرك

للكبيك الضايل الي: لا طريق إلا التصيل ينهم طريك المابيك الصنين الصنيع. لأنَّذُ في القُدْرِ الشَّذِرُكِ الذِي ذَكْرُنَاهُ بِنَّهُمْ أَلَّجُمْ بِنَهُمْ أَلَّجُمْ بِنَهُمْ أَلَّهُمْ عُ الأَمْرُ النَّذِرُ النَّذِرُ : في قُرْلِهِ: «فالذِيكُ الضَّلْلِ» إِنْ رَضْفَةً لَهُ بالنَبلِكِ، فَلَاِنَّةُ كانَ فَيْكَأُ

الاشر الثانية: في قونية: وفالديك الفسيل، إن وصفه له بالمنهبة، فانه كان فانها. ابن ذبيه، وقد صَرَّح بدلك في تبدّر خَيْثُ يُقولُاً?: وقُسُّنا أُساسَناً قَبْسِلُ غَوْرَةٍ قَرْمُسْلِ ... وَرَفْنَنا الْعِنْسُ والنَّجْسَةُ أَفْنِسَرُ أَفْنِسِرًا

\_ \_ والنوام البشكتري عنند صاحب العمدة: هو الحبارث بن فنداة البشكتري، وعند أبي حاتم السيستاني، وعند بنورت الحبارث بن النوام البشكري، وحمل قداد وإما شريح أسمون. ـ قال ابن وديد دوم يصدد ذكر كر بن والل وليلة يشكر، ويونجم الحبارث بن فادة بن النوام، الذي

كان يتاقس أمراً القيس بن حجر ويتعرض له». ـ قال الأصبحي: وقال إبر حمرو بن العلام: كان امرؤ القيس بِمُنَّا ضِلَيْلًا يَنازع كل من ادعى الشعر، فتارع البرام الشكري، فقال: إن كنت شاعراً فمنط أنصاف ما اقرل واجزها، قال: نعم

### أحار تری بریقاً هبٌ وهنا

قتال التوام: كتار مجوس تستمر استغارا رعاش المعارث دهراً في البيناهائية وأفرك الإسلام ولا يعقل. والمعمرون واوصابها ص ٩٨، العمدة في صناعة الشعر ونقلم ٢٠٢٢، الاشتقاق: ص ٣٩١٠

دوان امرى القيس: ص12V). وقال مناه أن أدران من المقال والماليين وأقب السيمة والانتصال.

1.74

(1) أقل صوناً: أي أبعد عن التثقيف والتهذيب، وأقرب إلى البديهة والارتجال.

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص٧٠. ـ قرمل: ملك من ملوك الهمن، كان غزا قوم امرئ الشيس، أو غزوه، فظفر بهم وناك منهم.

117

فَقُـلُثُ لَه: لا نَبْكِ خَيْشُكُ إِلْـما تُحاولُ مُلْكا أو نُمونُ فَتُعَـلوا وللجنِّسا أَسْعَى لِمُجْدِ مُؤلِّسُ ... وقد يُدُدِكُ المَجْدَ التُؤلُّسُ أَمْسَالِي

وغُدُ ذلك. وأَشًا وصَفَّة بالضَّليل ؛ فَلَأِنَّ الضَّلَيلَ هو السِّبالِمَّ في الصَّلال ، كَتولهمْ: سكِّيرً وَجُمَّيرٌ وَشِرِّيبٌ وشِرُيرٌ وَسِكُيتُ وصِدِّينٌ وقِدَّيش، وَكَانَ امرؤ القَيْس ضَالًا في دَيْنِه وَشِغْرِهِ"؛ لَأَنَّهُ كَانَ/ جَاهِليًّا كَافراً مُتَهَنَّكَا مُجَاهراً بِالفَّجورِ والفُّسوقِ، وذلك واضِحُ في

شِغْرُواْ)، ويقال إنَّ لَيْهَدَ بِنَ رَبِيْعَةَ مَرَّ على قرْمٍ فَسَأَلُوهُ: مَنَّ أَشْمُو النَّاسِ؟ فقالَ: اشْبَلِكُ المُشْلِيلُ، قِبْلُ ثُمُّ مَنَّ؟ قَال: قُلْمُ الشَّسَابُ القُبِلُ، قِبْلُ ثُمُّ مِنَّ؟ قال: ثُمَّ الشَّيْمُ إسو

(١) ديوانه (رواية الأعلم): ص.٦٦.

(٢) ديوانه: ص. ٣٩ البيت رقم ٥٣.

- والمُوثَّار: العثمر الذي له أصل ، وهو الكثير أبضاً.

(٣) \_ قال أبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: والضليل: الكثير الضلال، المبالغ فيه، يزحمونه النب به الحوايته. (٢/٤٠). . . فإنما سمَّى امرؤ القيس ضابلًا لما يعلن في شعره من النسق،

والضليل: الكثير الضلال كالشريب والخمير والسكير والفسيق، (٢٠/ ٢٠١)

. وقال أبو عمرو بن العلاء كان امرؤ القيس معَنَّا ضليلًا يتلزع كل من ادعى الشعر، (ديوانه ص

\_ ولقب أيضاً بالمُضَلِّل: وهو الذي لا يوفق لخير، يزهمونه لقب به لما كان من حيرته في الثار لأبيه وطلب ملكه، وإخفاقه بعد الجهد. وهامش تحقيق طبقات فحول الشعراء رقم ٣٦) ص. ٤٥ محمود (٤) يقصد إلى أنه كان ممن يتعهر في شعره، قال ابن سلام: دومنهم من كان ينعي على نفسه ويتعهر،

منهم امرؤ القيس، قال المرزياتي: دوقد عيب على امرئ القيس فجوره وعهره في شعره: (طبقات فحول الشعراء ١/٠٤ والموشح: ص ٣٤). عَقِيلِ ٣٠، يَغِي نَقْسَهُ٣، والشَّابُ القَبِلُ: خَرَقَةً بِنَّ النَّبِكِ٣، قَلَلَةُ عَمَّرُو بِنُ جِنْدٍ، وقشَّةُ شَهُمُورَةُ٣، وَلِيكُنْ هَذَا تَغِيرُ الفُولِ فِي المُقْلَمَةِ.

(p) تنظر النص في طبقات فعول الشعراء (1/3ء، والشعر والشعراء (۱/۱۵۰۱-۱۹۰۹). (p) إلى طبقل: ليد بن ربيعة بن طالك بن جعفر بن كالاب بن ربيعة بن عامر، عده ابن سلام في المبلغة التائلة عن شعراء المبلغة، وأثراق الإسلام فلسلم، وهو من المعدين كانت وقاله في أول علاقة مناطق، وهو إما مناق يسم وفعسين سنة، وظبقات فعول الشعراء (۱/۱۵/۱۵۲)، الشعر والشعراء (ا/مدراء).

رم) مو طرق ان البديان مقابلاً من سعيد بن طالب ن ضيعة من صاد بن مصفحة بن قامي بن البلية. ويقابل إلى است عمون المبتن شيراء المعافلة على أفها عراقية على أو يعراني مشعريات قالد الروح من ويقابل المبتنية الروح بن ويقابل عمر من بعد من ويعرف المهالة المبتنية البلية البلية عدم المبتنية الم

174

-CE1/1 2050).

#### 130.5

## فأمنت بالحلار يوجب بيعن فجأ لانتسب والأكتيتر

فمن ذلكَ قُوْلُهُ\*\*!:

هو شبيَّة قَوْلِهِ(١):

قِفَا نَبُكِ مِن ذِكْرِى خَبِيبٍ وَمُنْزِلِ

(۱) دیوانه (روایة الأملم): ص. ۸.

وعمبره: " يسقط اللَّوى بين الدخول فحوط \_ قال المبدد: وبسقط اللؤى بين الدخول وحوط، كذا يرويه الأصمعي، وهذه أصبح الروايات؛

(الكامل / ۲۰۰۱). - قال الأصحيح: لامرق الشهس بيت لم يسبله إليه أحد، ولا ابتدأ بمثلة شاعر، وقف فيه واستوقف. ويكن واستيكري. ووصف الاحمة والدنازل، ووصف الدمن قفال: (قفا نبك..) رحملية المعاطسية / (۲۰۰۷).

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص٨٩.

رم وهرفان: أي ما هرف من علامات الدار، وعلت أياته: تفريت ووست هلامت. رح وهرفان أكثر الرواة إلا رواية الأصمعي والاطفر وعاصم بن أيوب الطفورسي ولي سهل فلد. وروو: وإذا القلت نحوي تضوع ريحها؛ (انظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٣٠ اليت وقع ٢٩٠. والديوان: حمل ١٤).

114

إذا قامَتُ يُشْدِعُ الجِسْكُ مِنْهُما ﴿ وَرَائِحُنَّهُ مِنَ السَّلِطِيفَةِ وَالسَّفَاطُر ومن ذلك قُولُه ١٠٠٠:

هو شَيُّهُ بِقُوْلِهِ۞:

فقالت يمينُ الله مالك حياةِ وما إنَّ عنكَ الخوايَّة تنجلى هو شبية بقوله١٦:

فَقُـلُتُ يَمِينُ اللهِ أَبْـرُحُ قاعِـداً ولــو قَطْعـوا زَأْسِس لَذَيْكِ وأَوْصــالِس غيرَ أَنَّ الحالف هاهُنا هو، وفي الأولى هِيَ.

ومثر ذلك فَاللَّهُ اللهُ وجنباي كجباب السأشم أليس بفساجش

هو شَبِيَّةً بِقُوْلِهِ ١٠٠٠: لَيْالِمَ مُلْفَسَى إِذْ تُرِيكُ مُنْسَشِبًا ﴿ وَجَيَّداً كَجَيْدِ السِّرَقُمُ لَيْسَ بِجَلَّطَالَر

ومن ذلك قَوْلُهُ في صفَّة اللَّيْلِ ١٠٠: (١) كذا في رواية الطوسي والسكري وأبي جعفر بن النحاس، وفي رواية الأعلم وغيره:

ونسيم الصبا جاءت بربح من القطر، وانظر تحقيق رواية الديوان ص ٤٠٠،٤٠٠، البيت رقم ٧، والديوان: ص ١٦٠). - واللطيمة: المشك.

 (٧) في رواية الاصمعي والاعلم، وعاصم بن أيوب البطليوسي: عوما إن أرى عنك العماية تنجلي، وانظر تحقيق وواية الديوان: ص ٣٧٠ البيت رقم ٢٦، والديوان: ص١٤) . العماية: الجهالة وهي من عمي القلب، والغواية: الضلال.

(٣) ديوانه (رواية الأهليم): ص ٣٧. ـ يمين الله أبرح: أي أفسم لا أبرح.

(1) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٦. . ليس بفاحش: معتدل الطول، وتصته: مدته وأبرزته، والمعطل: الخالي من الحلي.

(١) ديواله: ص ١٩.

(٥) ديوانه (روابة الأعلم): ص ٢٨.

نها لك بن آثل كان أنجوت بكسل تمقدر السفطي فلك بالبسل موضية بقول في جفة الغرس الله كان نجوباً عُلقت في نصباب بالسراس قضان إلى شمر خشدند شبة تمرّة وتحجيلة بالحجوم، وأهضام بالمراس التخان، وهي الجبال، مجالات

بالصَّخْرِ، ويُرْوَى هذا النَّبِثُ في صِفْةِ اللَّيْلِ ٣): كَانُّ اللَّرِيا عُلَقْتُ في مُضامها..... البيت.

الثريا علقت في مصامِها. . . . . البيت.

والمُضَامُ: المُقَامُ. ومن ذلك قَوْلُهُ٣:

.19 out (#) earlies (#)

ومن ذلك فؤند "": وقد أفسدي والسُطِّنُ في وَكُذَاتِها بِمُسْتُخِرِهِ قَيْدِ الْأُوابِيدِ مَيِّكُ لَرِ / موشَيَّةً بِقُولِهِ في الْبَائِيَّةِ ": (15)

(١) البيت من رواية أبي سهل وزياداته بعد قوله:
 کان على الممتنين منسه إذا التحى مداك عروس أو صلاية حسظل

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٤ البيت رقم ٥٧ والديوان: ص ٢٩). (٣) - ديوانه (رواية الاعلم): ص ١٩. هو من مجموع الايبات وأنعرها التي وصف بها النيل في معلقه في توله: دبيت رقم ٤٤)

وابل كمسوح البحسر ارخى سدوله على بأسواع السهمسوم ليستناي إلى قوله: (بيت وقم ٤٨):

كأن الثريا علفت في مصامها

() مقد وزيا غير الاطور الباطليوس - ولي رواية الأطفئ ((فيبيان) من 13) والمستقد المشاري الطبيقة في المستقد المس

أَفْتُ فِي فَشِلُ الشَّرُوقَ بِسَائِحِ ۚ أَفْتُ كَنْفُسُورِ السَّلَامِ مُخَتُّبِ الشِّرِوقُ: طَلَقَ الشَّمْسِ، والإشراقُ: إصافتُها، ومُخَتُّ بالياء الشَّهُمَةِ والتُونِ ثم الباءِ المُوَحَّدَةِ: وهو الأَقْنَى الذَّراع . وألمُبُهُ أَيْضًا بِقُولِهِ۞:

بمُستُخره عَبُسلِ السيَدَيْنِ لَهـوض وقسد اغتسدي والسطَّيْرُ في وكُنُساتِهما

ومِنْ ذَلَكَ قُولُهُ في صِفَةِ الفرس ٣٠: وإدخساة سرخسان وتسفسريث تشطسل له أيُطلا فَتُبْسَى ونَساقُسا نَصَانَسَةِ

هو مُماثِلُ في شَطْرِ البَيْتِ لِقَوْلِهِ في وصُلَهُ وَقُدَ عَلِيهِ قالِسِمِ فَوْقَ مَرْقَلَبِ لله أيْطَلا ظَيْسي ومُساقما نعمامُـةِ وشَبِيَّةً بِقَوْلِهِ فِي الضَّادِيَّةِ ١٠٠٠:

تَفَحُّل الهجانِ القَيْسُريُّ العَشُوض له قُعْسَرَيّاً خَيْر وساقيا تَعْسانية (١) هذه رواية ابن النحاس، وفي رواية أكثر الزواة والأعلم عن الأصمعي:

وقسد أفتسدي والسطير في وكسراتهما بأسنسجسرد غأسل السيدين قسيض (تحقيق رواية الديوان، ص ٣٩٥، والديوان ص ٧٥٠).

وقحمد أغتسدي قبسل الشروق بنسابح

. \$V .... (T) ديوانه ; ص. ٧٤ . (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص٢١.

- الغيّر: حمار الوحش شبه ظهر فرسه بظهره في استوائه واعتداله، وعند أبي عبيدة: البيت شاهد على تشبيه الفرس بخلق الحمار الوحشي في غلظ لحمه وتعتره وظمأ فصوصه وسرانه وتمحص عصبه وعرض صهوته، وتمكن أرساغه (كتاب الخيل لابي عبيدة ص ٢٢٨). (3) كذا في رواية الرواة، إلا أن الأصمعي والأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي رووه: وكفحل الهجان

ينتحي للعضيضء. ـ والقصريان: واحدهما قُصْرَى، وهو آخر الضلوع مما يلي الخصر، والهجان: البيض الكرام من الإبل. والقيسري: الضخم الغليظ، وينتمي للعضيض: يعترض للعض نشاطاً وغيرة. وتحقيق رواية الديوان: ص ٢٩٥، والديوان ص: ٧٥ البيت رقم ١٥.

ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ: كَأَنُّ وماءَ الساويات بنَـحُـره ويُرْوَى: ومُخَضَّب، ١٠٠٠.

وشبيه بقوله في الفافيَّة (٢)

فأتا وماء الساويات بتسخرو ومرّ ذلك قالة ال

فعمادی عداد بین آؤر ولَـعْـجَـةِ

وداكساً ولسم يُشْفَسخ بِمساءٍ فَيُغْسُسلِ وهو شبية بقُوْلِهِ في الْقَافِيَّةِ ١٠٠٠: عِداءً، ولسم يُنْسَعْمَ بمساءٍ فَيَعْسَرُق فَصَادَ لَنَا غَيْراً وَلَسُوْرَاً وَخَاضِبًا ومِنْ ذَلَكَ قَوْلُهُ فِي اللاميَّةِ الثَّالِيةِ ال

غضازة جأساه يضيئي تتزلحب

غضادة جئساء يضيئب لمقبؤي

فمِصْبِ لَيْتِ فِي فَسَادِيلِ فَيُسَالِ يُضِيء الضراش وَجُنهُما لضجعها هُو شُبِيَّةً بِقُوْلِهِ فِي الْأُولِي ١٠٠: فتبادة فشسنس داجسب ففينقيل تُضِينُ ٥٠٠ النظلامُ بالعشاء تُألُّها

(١) هي رواية الأعلم: وعصارة حتاء يشيب مخضب: (الديوان: ص ٥٥) - والعرجب: المجمع الذي يعقد بعضه إلى بعض.

- لم أجد رواية (مرجب) عند أحد من رواة الديوان. (٣) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص ١٧٦، البيت رقم ٣٠. (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٢٢ البيت رقم ٢٢. (8) كذا في رواية غير الأهلم والطوسي، وفي روايتهما:

وفصاد لنا ثوراً وغيراً وعاضباً، (انظر تحقيق رواية الديوان ص: ٤٢٦ البيت رقم ٢٩، والديوان: ص ١٧٤.

 (a) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٢٩، البيت رقم ١١. (٦) يقصد اللامية الأولى (المعلقة)، ديوانه: ص ١٧. (V) في الأصل: ديضيء.

#### فألبه يشهما غن ذي تسابيم مُحمول فَمِثْلِكِ خُيْلُى قد طَرَقتُ وسُرْضِعاً ومنَّ ذلك قَوْلُهُ ١٣٠٪ إذا السفسلك مرتجبه غير بشفسال لطيقة عن التحشيج غير المساضية هو شَبيَّة بِقُوْلِهِ ١٦١; وتحقيع أبلاف كالجديل مخطر وساي كأثبوب الشبئ الشائس / وبقوَّله ٥٠: (٩) ديوانه (رواية الأعليم): ص ٣٠. (٣) في الأصل: دسرياليء. (٣) ديوانه: ص ٣١ البيت رقم ٣٠ - وتعام الأسات: . كحقف النُف يعشي السوليدان فوق. بما احتَنبا من لين مَثَّ وتسهال إذا انسفستات مُرَّلَجُنَّةُ عَيْرُ مِشْفسال لَطِيْفَةٍ ظُلُّ الكشبح خير مضاضبةٍ

ومِسْتَبِكَ يُتْصِياهِ السَعْدُوارضِ طَقْلَة ﴿ لَقُدُوبٍ تُسْتَدِينِ إِذَا قُمْتُ مِرْسِالِي ٣٠

سُمُّوتُ إليها بُقْدَ ما نَامَ أَقْلُها. . . . . الأبيات

(٦) فيوانه: ص ٣٧، البيت رقم ١٧.

والديوان: ص ١٢). (٥) ديوانه: ص ٣٠، البيت رقم ١٦.

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠:

إلى قَوْلِهِ؟

هو فَبيَّة بِقُوْلِهِ۞:

إذا ما النصحية ابتستاهما من ثبابهما

تنبورتنها من الارصات والحنكها

نَظَرْتُ البها والسجومُ كالبها

(4) وذي تعالم محول: هذه رواية أكثر الرواة إلا الأعلم وأبا سَهل والبطليوسي، إذ رووه ومُقْتِل ،، والمغيل: الشُرِّضَع وأمه حيلي، والمحول: الذي مضى عليه الحول. وتحقيق الديوان، ص ٣٦٩،

تعلى عليه هوتمة غير مجلسال

بتأسرت أدنسي دارهما نظر خالر

فعساسيخ وحسبالأ تشب للحكاليا

(٧) ديوانه: ص ١٥، البيت رقع ٣٠.

ومنَّ ذلكَ قَوْلُهُ ١٦٠: خضباسينئ ولخسيسان تفسب لقسقسال تَظَرُّتُ إليها والسُّجوعُ كَأَنُّها هو شَبِيَّةً بقوله ١٠٠٠: فَلَمْسِعِ السَيْنَيْنِ فِي خَبِسِيٍّ مُكَسَلِّلٍ أَمَانَ السَّيْطِ (\* باللَّبِالِ المُقَنَّدُلِ \*\*) اصباح أثرى بزلحأ اريك وسينضبه

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٦٠: أَلَشُكَ تَرَى السُّمَّارَ والنَّامَن أحوالي؟! فَقَالَتُ مُنْسَاكُ اللَّهُ إِلَّمَكُ فَاضِحَى فَيِيَّةً بِقُوْلِهِ ١٠٠٠: فَقَالَتُ لَكَ الوَيِّلاتُ إِنكَ مُرْجِلي

فراثيها مَشْفُولَةُ كَالسُّجَنُجُ ل

ومنْ ذلك قَوْلُهُ؞٠٠

لتبلينك تعبره قاا للناضره ا

لفسيء سناه أو مصابية واهب

١١٥ في الأصل: وغير مقاصة، يصاد مهملة. (٢) ديوانه: ص ٣١، البيت رقع ١٩.

(٣) في رواية الأعلم: وأحار ترى. . ، والديوان: ص ٢٤ البيت رقم ٢٧، وتحقيق الديوان ٣٧٥). (1) في الأصل: وأما السليطة. (a) .. كذا في رواية الطوسي والسكري وابن النحاس وأبي سهل وأبي سعيد الضرير والزوزني ، وفي

رواية الأصمعي والاعلم وأبي جعفر النحاس وابن الأنباري والتبريزي وأبي زيد القرشي: وأهان السليط باللبالء ـ وقد تفرد المصنف برواية وبالذيال المقتدل؛ بدلاً من والذبال المفتل، والظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٩، البيت رقم ٦٨، والديوان: ص ٢٤).

(١٦ ديوانه: ص ٣١، البيت رقم ٢١. (۱۷ دیوانه: ص ۱۱، البیت رقم ۱۳. ـ وصدر البيت: ولما دخلتُ الخذرُ عَدْرُ عُنْيُرَةٍ.

(A) دېراته: ص ۲۲. ـ شبه شعرها بشماريخ النخل لتداخله وغزارته، وأراد بالغصن: جسمها، والهصر: الجذب.

هو فَمَنِيَّةً بِقُولِهِ ١٠٠٠: بنًا بَقُلُ خَبْتِ فِي قضافٍ عَفَنْفُ لِ عَلَىٰ هَضِيْمَ الكَشْحِ رَيَّا الشَّخَلُخُ لِ الْ فَلَتُ أَيْسَانُنَا شَاعَنَةُ النَّحَدِّ، وَاتَّتَحَرِ خضرت بدودي وأشها فأممايك

فَصَــرَّتُ بِغُـصُـن ذي شَمَــارِيْخَ فَيَّالِهِ

كُغُنيْتِ مِن السؤشسِيِّ والسِدَّةُ خَالِي

وكسانَ عِداءُ السَوْحُش مِنْسِي على بال

ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ ٣٠: وقد أغشَدِي والسَّطُيَّرُ في وُكُنساتِها

فلشا تشاؤغننا الخبايث واستخت

وقد سَبْقَ نظيرُهُ(١).

ومن ذلكَ قُوْلُهُ ١٠٠٠: 

سَنق تَطَيِّرُهُ١٠١. ومنَّ ذلك قَوْلُهُ٣:

(1) كذا غي رواية عند من الرواة إلا الأصمعي والاعتم وحاصم بن أيوب البطنيوسي والزوزني وأبي زيد الشرشيُّ إذ رووه: وبطن جُلْفٍ ذي رُكام طنظل، والفقاف: جمع قلت، وهو ما عالاً من الرمل والنعب ما اطمأن من الأرض. وتحقيق رواية الديوان: ص٢٧٠ البيت ٢٨ والديوان: ص٢٥). (٣) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل والزوزني والتبريزي وأبي زيد القرشي. وفي رواية

الأعلم عن الأصمعي: وإذا قلت هاتي لوليني تصابلت. . . ، وتحقيق رواية النديوان ص ٣٧١. والديوان: ص ١٥)، (۳) دیرانه: مس ۳۱.

(ق) انظر ص ۱۰ هامش (۲۱)، (۲)، (۳) (a) كذا في رواية الطوسي والسكري وأبي سهل، وفي رواية الديوان: وفعادى عداة بين ثور ونعجة،

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٨١، البيت رقع ٤٨، والديوان: ص ٣٨). (1) انظر ص ۱۰، والديوان ص ۲۲. موضعان، والشملال: السريعة.

 (٧) كذا في رواية ابن النحاس، وفي رواية الأعلم في الديوان «طأطأت شملاك». ـ والفتخاء: اللهنة الجناحين، واللُّقوة: السريعة من العقبان، وحجرت: اختفت، والشربة وأوراك:

صَيودٍ مِنَ العِقْسِانِ ظَأَطَاتُ شيمــالي كأنسى بفشخام الجناخين للمؤة وقسد خَجَسرت منها تُعَسالِبُ أُوْرالُهِ فَخَـطُّفَتُ جِزَّانَ السُّسَرَيْسَةِ بِالشَّسَحِي لَذَى وَكُسرِهَا العُنْبَابُ والخَشَفُ البَاليُ كَأَنَّ قَاوِبُ السَّطِّيرِ رَطَّسِناً ويابِسَساً هو شبيَّهُ بِقُوْلِهِ ١٠٠:

فأذ خُرُط مها منشال كأنبا لفوة طلوت أَرْرَى بِهُ السُّحِوعُ والْإحشالُ قوتاً كما يُرْزَقُ السحيالُ تُطعم فرحاً شاغباً قلوبَ جزَّانَ أوراك ومِنْ ذَلَكَ قَوْلُهُ ۞:

وَمُسْفَسِنُكُ مُثْقِسَدًا على رشبلي يَا رُبُّ عَائِيَةِ لَهَـوْتُ بهـا هو شبيَّة بقوَّلِهِ ٣٠: تَمَثُّعُتُ مِن لِهِ وِيهِا غَيْرِ مُعْجَـلِ وتسيضه عأر لا أراة خساؤهما

زنحل بضربأو المفنجيز وقمد أتحضدي ومجس التسابصان

> » وانظر تحقيق رواية الديوان: صر٣٨١، البيت رقم ٤٩ والديوان: ص ٣٨). (١) ديوانه (رواية المقضل الضبي): ص ١٩٢، الأبيات ١٤-١٢.

ومنَّ ذلكَ قَوْلُهُ ١٠٠:

المفتضى أثر الوحش.

ـ المنشال: حديدة ينشل بها كالمخطاف، والسافب: الجائع، والإحتال: سوء التغذية وخزان: ولد

(٣) كذا في رواية السكري والأعلم وابن النحاس، وفي رواية الطوسى: يا رب غانية ضرمت حبالها

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٤٤١، البيت رقم ٤، والديوان (رواية الطوسي): ص ٣٣١) (۴) . ديوانه: من ١٣) رقم البيت ٢٢. (1) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص١٦٠، البيت رقم ٢٠.

القائصان: الصائدان، والمربأة: مكان يربأ (يبتعد) فيه الصائد لمراقبة صيده، والمقتفر: المتتبع

قد سَبَقَ لَهُ نَظائِرُ في قَوْلِهِ: ووقد أغتدي، ١٠٠. ومن ذلك قوله الله

(e) فَأَشَفَتِ أَظَفَارَهُ فِي النَّسَا⇔ فَقَلْتُ: خَبِلْتُ الا تَشْفَصِرُ إ وَقَعَ لَفُظُ النُّمُا في شعره في مواضِع منها هذا، وقوله ١٠٠٠: مَالِيَّةُ الشُّسطَى ، عَبْسلُ الشُّسوى ، هَنِيجُ النُّسَا لَهُ خَجَياتٌ مُشْرِفاتٌ على الفَّالِ

وفى قُوْلِهِ ١٣١: فأَدْرُ كُنَّةً يَأْخُلُنَ بِالسُّاقِ وَالنُّسُانِ لِلسِّنِ

ومِنْ ذَلَكَ قَالُهُ في صِفَةِ الفَرْس ١٠٠: لَهَا ذَلَبٌ وَلَـلَ فَيْلُ السَعَـروُسُ لَقَـلُ بِهِ فَرْجَـهَا

هو شبيَّة بقوَّلهِ ١١١: صَلِيْعِ إِذَا السَّفَ قَيْدُ وَلَهُ عَدْ فَرْجُنَةً لِمُسَافِ فُوزُقُ الْأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْسَوْل ومن ذلك قولَة ١٠٠٠:

(۱) انظر ص ۱۰، هادش رقم (۱) و (۲) و (۳).

(٣) ديوانه (رواية المفضل): ص. ١٩١ البيت رقم ٢٣. وفسره بقوله: وأنشب الكلب أظفاره في نسا التور، والنسا: عرق في الفخذ يأخذ إلى القوائم، (٣) في الأصل: والنساني. (٤) ديوانه (رواية الأعلم الشنامري): ص ٣٦ البيت رقم ٥٠.

(٥) ديوانه (رواية الأخلم الشنتمري): ص ٢٠٤ البيت رقم ١٢. 14344.63

- والبيت في رواية الأعلم: «وأنت إذا استدبرته، (الديوان: ص ٢٣).

(٨) ديوانه: ص ١٤٦ البيت رقم ٨.

كما شرق الوئدان ثوب المقدس

(٩) ديواته (رواية المفضل الضبي): ص ١٦٤ البيت رقم ٣١. (٧) كذا في رواية غير الأعلم الشنتمري وأبي بكر البطليوسي. (انظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٧٤ البيت رقع ٦٦)

124

قَدَّ هَدَا يَخْسِلُكُمْ فَمِي أَنْضِهِ لاجِنْقُ الإِخْسَلَانِ مَحْشُوكُ مُسْرَ هُو نَشِيَّةً بِقَرْلِهِ: وقد الفندي، وقد شَبَقَ. ومن ذلك قُولُة!!!

الا رُبُّ يَوْمِ صَالِيعِ قد مُهِلِنَكُ بِينَافِتُ وَالِّ النَّفُلُ مِنْ فَوْقِ طَرْطُوا موخيّة بِقَوْلِهِ: الا رُبُّ يَوْمِ صَالِعِ لَكَ بِشَهِمِا وَلا بِينَا قَوْمُ بِدَارَةٍ خَلَمُسُورٍ الا رُبُّ يَوْمِ صَالِعِ لَكَ بِشَهْمِا وَلا بِينَا قَوْمُ بِدَارَةٍ خَلَمُسُورٍ

ومن ذلك قولة \*\*\*. إنسى الأمشيرغ انسان أيمساباتسنسي - وأجداً وَهُسَالَ انسانَ الْمِشَانَى وَهُسَالِي هو شَيْئَةِ يُقِولُهِ \*\*:

وَنَصْبَلِيْلِ قد المساحِسَيَة ثُمُّ لا أَلْبَكِي على أَلْدِهِ يَنْنِي: إِنَّا صَلَانَتِي صَلاَئَةً ثَمَّ لا ايكي عليه، فهو نفني الأولر. ومن ذلك قولة في الشّعور التي تُعافر فيها الثّوام الشّعُريُّ ": الصاح نزى أربّها مُنْ فِعَا

-البخلق . (1) ديوانه (رواية الأعلم الشنتمري): ص ٧٠ البيت رقم ٢٥

انصاف ما أقول وأجزهاه.

... تاذف وفات التل وطرطر: مواضع شهدت أبام أمريًّ القيس ووائده. (٣) كذا في رواية أبي جعفر التحاس، وفي رواية الأعلم وغير: «الارب يوم للك منهن صالحا» ورواية ... الأصل أجدو الرابات كما قال الترزيق. والطل تجهيّز رواية الديران؛ ص. ١٣٦٨، البيت رقم 4

والديوأن: من ١٠ وشرع القصائد العشر للتبريزي ص ٢٥). (٣) ديوانه (ورياية الطوسي): ص ٢٣٩. (٤) كذا في روياية السكري وابن التحاس وأيي سهل (تحقيق الديوان: ص ٤١٣ البيت رقم ٩).

(ع) كذا في رواية السكومي، وابن التحاس وأبي سهل (تحقيق الديوان: س ٤١٣ البيت رقم ٩). (ه) ديوانه (دوراية الأطلبي: ص ١٩٤٠، وفي رواية الديوان: داحان. وهو من مجموع الشقيل التي نازع بها امرؤ القيس الترام البشكري بتوقد: وإن تُنت شاعراً فَذَلُط

reverse dorat\_charvas con

هو نَسِيَّةٌ بِقَوْلِهِ ١٠٠: أصاح ترى برقاً أُريكَ وَبِيْضَةً . . . اللبيت. وبنَّ ذلك قَوْلُهُ٣٠:

كَأَنَّ هَزِيْزَهُ لِوَرَاهِ غَيْبٍ

مو قبية پقزير في البايئة»: إذا ما يجزي قبلنين وابسقىل جلطسة القسارل خواز السرتيح مرّث بِالسّابِ من ذلك فلالك»:

وبن ذلك قؤلة؟؟ فتسيّنناك غزيسا بجلؤلد بِمُستَساطَسةِ - فَتَسَارُ عَلِيْجِ فِي ضَهِسُجِج مُسْطَسِبٍ

ينات عربيا جدود ومصاحب هر ثية ياؤوره: غيناك قفقهما بيجال فأث فالنهيف الوضال الرجول في طلاق تطل إلماء من تختيم مجال

الرَّ جَدُولُ فِي طَلاَل لُخُسِلِ لِلسَاءِ مِن أَتَخْسِهِ مُجَالُ ومن ذلك قولُهُ\*:

(1) انظر ص ۱۱ هامش رقم (۱۳) وانظر هذه الشطور في ديوانه: ص ۱۱۷.
 (۳) ديوانه (رواية الأهليم): ص ۱۱۶۸.

) ديوك (رواية الاعلم): ص ١٤٨. ـــ وهو شطر من الشطور التني شاهر الترام البشكري بها، أو طلب منه تسليط ما يقول. ـــ والمعنى: وكان صوت وهند وراه الفيب أي: حيث لا أراء، وأفسر الرهند في قوله: وهزيزه ولم

يجر له ذكر، لأن البرق قد هل عليه إذ لا يكاد يكون إلا معه، (شرخ الأهلم: ص ١٤٨). (٣) دواله (رواية الأعلم): ص ٤٩.

(٣) ديوانه (وواية الاعلم): ص 24. (4) ديوانه: ص 22. وهو في رواية الاعلم عن الاصمعي: وفي مقاضة. . . كمر الخليج في صفيح مُعَنَّدِيه، ر

(ه) بيوانه: ص ۱۸۸ البيت وقع ١٠ ٢. (٢) كذا في رواية غير الأطب وأي عبدة. وفي رواية الأصلع عن الأصنعي: ووأنت إذا استشهرته (الديوان انظر تعقيق رواية الديوان من ١٣٨ البيت رقم ٥٥ والديوان: من ٥٥، وكتاب الخيل ١٩٥١، ضَائِع إذا استُدَاتِرُفُهُ مَدَّ فَرَجَهُ ﴿ بِهَالَهِ فَوَيْقَ الارضِ لَيْسَ بِأَصْلَهَ بِ مُطَائِرُهُ فِي اللَّامِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قال: ولَيْسَ بِأَعْوَل: وقد مَنْقَ ذِكْرَهُ فَيْلِيَا°.

/ ومنْ ذَلكَ قَوْلُهُ۞: . زُواهـبُ جِيْسيدِ فسي اللاوِ الْهَســدُبِ فأتست سريا من بعيد كأثبة

هو شَيْهُ بِقُولِهِ ١٥٠: غَــدَازَى دَوار فــى مُلاهِ مُذَيُّل لَغَـنُ لِنا أَسِرْبُ كَأَنَّ تَعَاجَـةً وروايةً أبي خُبَيْدَةً:

لَيْنِيْنَا بَعَاجُ يُرْفَعِيْنَ خَبِيْلُةً ۚ فَمُقْنِي الغَدَارِي فِي الشَّلَاءِ النَّهَــُثُكِّ وما على هذِهِ الرُّوايَةِ أَشَدُّ تَفَارُباً.

ومنْ ذَلكَ قَوْلُهُ ١٠٠:

قَاقَوْكَ ۚ لَــَـم ۚ يَغَــَرَقَى ۚ مَنْسَاطَ جِدَارِهِ ۚ يَقَسُرُ تُحَجَّــلَـرُوفِ السَوْلَيْسِيدِ السُمُشَقِّبِ شَعَارُهُ الأَوْلُ شَيِئَةً بِقَوْلِهِ: (ولم يُشَعِّعُ بِنَاءً لِيُقَشَلُ ، ٣٠) وَشَطْرُهُ النَّاسِ تَقَوْلِهِ:

(۱) انظر ص ۱۳.

(٣) هذا الببت من زيادات رواية السكري وابن النحاس، ولم يذكره الأعلم ولم يزده الطوسي.

(انظر تحقيق ديوان امرئ القيس ص ٣٨٦).

(٣) كذا في رواية أكثر الرواة، وعند الأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي وأبي سهل: عذاري دوار في الملاء المذيل (انظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٧٤، البيت ٩٥ والديوان: ص ٣٢).

(2) في الأصل: وفي الملاء المهذب؛ بذال معجمة. (٥) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل، لكنهم رووا ومناط إزاره، يدلاً من ومناط خذاره».

وفي رواية الأعلم عن الأصمعي: وفادرك لم يَجْعَدُ ولم يُثِّن شَالْوُهُ. (انظر الديوان: ص ٥١، وتحقيق الديوان ص ٣٨٧ البيت رقم ٤٠).

(١٠ ديوانه (رواية الأعلم): ص ٢٢ والبيت رقم ٦٣. وتمام البيت: فعادى عداء بين ثير ونعجة دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل (V) فيوانه: ص ۲۱ البيت رقم ۵۵. لقَـَـالاَ صَرْضَى بِنْ جِسَانِ وصَافَسَةٍ وَشَيْنِ وَالَّذِي وَالَّــَّةِ فِيْنَاتُ إِلَّا فَيْنِ وهو تقوله: فقد تقوله الله الله تقرآر وتوار وتفافياً ... الليت وقد نَيْنَ فِيْنُورِهِ اللهِ وقال قالُ الأَنْ

فريس فَخُسَلُروفِ السَوْلِيْبِ أَمَازُهُ ﴿ تَسَائِعٌ فَلَمْنِهِ بِخَيْظٍ مُوَصَّلِ

وَمِنْ ذَلِكَ قُوْلُهُ ١٠٠.

فَكَابِ عَلَى مُثَلِّ النَّحْبِيثِينِ ﴿ وَمُثَنِي بِمِسْرَاتِهِ قَالَتُهُ قَلَّقُ مُصَعِّبٍ عَوْجُنِهِ فِقْلِهِ ﴿ فَكُمْ اللَّهِ بِمِيْرَاتِهِ كَمَا قَلَ عَلَمْ اللَّمَانِ السَّمَانِ السَّمِيرُ فَكُمْ اللَّهِ لِمِيْرَاتِهِ كَمَا قَلَ عَلَمْ اللَّمَانِ السَّمِيرُ

المستحد الدور الوخيل ألقى التحلب الشاينة بقزيه. ومين ذلك قولدان: وقيل الله قولدان: ويستحد المستحد المستحد المستحد المستحدات

هو شبية بقوله؟): (1) روى هذا البت رواة قصر المرق الليس (لا الأصمعي والأعلم الشتدري وصاصم بن أبيب البقيرسي، قد رواز بياً عقراً المتعادي عداء بين (روانيتجية ويسين شبوب كالمقبضية قرصي

(افقر تحقيق الديوان سه ۳۸۸، والديوان: ص ۵۲ البيت ۴۴). (القر من ۱۰ هامشر رفع (۱۱). (۳) كذا الع رواية النحاس وايي سهل، ولي رواية الاعلم وبمدرية كأنها، وفي رواية السكري وبمسترية كانه).

يسدرك كاده. (1) في الأطراق (1905) من 1904 أو الدين وقع 10 ، والدينوان: ص 97). (2) ميلو (روال المنطق (العين): من 191 ألبيت وقع 191. (2) ميلو (روالة (العالم): ص 191 ألبيت وقع 191. (2) ميلو (روالة (العالم): ص 191 ألبيت وقع 191.

صُيِّحتها النعي في غداته (تعطيق رواية الديوان ص ١٩٦ والديوان: ص ١٩٣ الليت وقم ١٧). ١٤٢ يا بُؤْسَ لِلْفَــلْبِ٣ بَعْــد الَّـيْوم ماآبَــة ﴿ ذَكَــرى حِبيبِ ببعض الأَرْضَ قد رابَّـة هو شَبِيَّةً بِقَرَّلِهِ: ومِنْ ذِكرى حَبِيْبٍ، وقد سَبَق!". ومنْ ذلكَ قُولُهُ ١٠٠٠:

وما ذلك قائلان

ضيَّحَتُها الحَيُّ فَا ضَبَاحِ فَكَانَا أَتْسَاخُمُ الرِّجَالُ

على ظَهُو عَيْرِ واردِ السَحَبُراتِ كأنسى ورحملي والمقسرات وأمأسراقم هو شَبِيَّةً بِقُوْلِهِ \*\*):

قَالَتِي ورحَمَلِي فوق أَحْمَقَتِ قارِحِ ﴿ بِشَرْبُمَةُ، أَوْ ظَاوِ بِمِمَارُمَانَ مُؤْجِسَ وَأَشْبُهُ بِفَوْلِهِ ١٦٠:

كَأْنِي وَرَجُلِي وَالصَرَابُ وَتُشَرِّقِي إِذَا شَبُّ للصَّرُو السطَّنخارَ وَسِيُّصُ ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ ٣٠: وران فَأَوْزَدُهَا مَاءَ قَلِيلًا أَلِينِينَا لَهُ يُحِافِزُنْ مَشْراً صَاحِبُ الفشرات \*\*

> (١) ديوانه (رواية السكري): ص ٣٤٦ البيت الأول. (٢) في الأصل: ديا بؤس القلب:

> (٣) انظر ص ٩ هادش رقم: ١، ٢. (٤) سقط من الأصل وله، من كلمة وقوله». - كذا في رواية السكرى وابن النحاس وأبي سهل.

ـ وفي رواية الأعلم عن الأصمعي والطوسي والمفضل الفيبي: وكأني وَردُّفي والقراب وتعرقيء. ـ النصرق: الوسادة، والقراب: غمد السيف، والخيرات: جمع خَيرة: وهي قيعان تجس العاه

وتنبت السدر وانظر الديوان: ص ٧٩، وتحقيق رواية الديوان ص: ٣٩٦ الست رقم ٢١٠. (٥) ديوانه (رواية الأعلم الشنتمري): ص: ١٠١ البيت رقم ٣.

(٩) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص ١٧٩ والمرو: الحجارة، والوبيص: البرق.

(V) ديوانه: ص٨٠، البيت رقو ١٠. (A) في الأصل: «العثرات»، والقترات: جمع قترة، وهي بيت الصائد الذي يختفي فيه.

أَمُ الصُّرُمُ تَخْتَارِينَ بِالنَّوْصُلِ نَيْسِ ٥٠٠ مِنْ النُّسُكُ فِي السَّخُلوجَـةِ المُثَلِّسُ أَمْسَاوِيُّ هَلَّ لِي عِنْسَدَكُمُ مِنْ مُعَسَّرُس أُسِيْسَي لَسًا إِنَّ السَّسِرِيْمَـةَ رَاحَـةً هُو شَبِيَّةٌ بِقُوْلِهِ٣٠: وإذْ تُشْتِ قد أَزْمَعْتِ صَرْبِي فَأَجْمِلِي فَسُلِي ثِيْلِي مِن ثَبَالِيك تَشْسُلِ المساطِسةُ مهسالًا يَعْضُ هذا السُّمالُ وإن تكُ قد سَاءَتُسكِ مِنْسَى خَلِيْفُسَةُ ﴿ ا (١). يقال: هو عمرو بن سُنبُّج الطائي، وهو من بني تُقل من طيء، فارس مشهور، وصائد من أرمى العرب، وقد على النبي الله إلى المدينة عام الوقود، وأسلم وهو ابن مائة وخمسين سنة، وتوفي

للَّحرج فلنَّهِ بِـنَ النَّـرَة

وطسافسنْتُ/ غنْهُ الخَيْلَ حَتَّى تَنفَّسا

وغسان فكنحث الغسل غشة فضدانى

هذا عمرو ١٠٠، هو الرَّامي المُشارُ إليه

دُبُّ دام من بنسي تُعَسلِ ومن ذلك قَوْلُهُ ٣٠:

فيا رُبُ مَكْسروب كَرَرْتُ وراءَهُ ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ اللهِ:

(١٦) فيا رُبُّ مَكْسروبِ كَرَرُتُ ورانهُ هو شبيَّة بقوَّلهِ ١١١ :

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٤١٣ البيت رقم ١، والديوان: ص ١٩٣) (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٠٦ البيت زقم ٦. (1) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٩٠ البيت رقم ٧. (٥) قبراته (رواية الأهلم): ص ٢٠١ البيت رقيم ٢. (٩) في الأصل: وتيشرو.

(٨) كذا في رواية ابن النحاس وأبي جعفر النحاس وابن الأنباري والزوزني والتبريزي (وفي رواية الأعلم

في خلافة عثمان والشعر والشعراء ١/١٢٥) المعروف والوصابا: ص ٧٨٠٧٧ شرح الأعلم لديوان

كذا في رواية الرواة، إلا الأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي، فهو عندهما: ومتلج كفيه في

www.dorat-ghawas.com

(V) فيوانه: حس ١٢ ـ ١٣ البيت ١٨.١٨.

امرئ الفيس ص٨٠ طبقات ابن سعد ٣٣٢/١.

وتسيئن السلسليب بخسد ما فتسأئسل قَعْمَدِتُ لهُ وصُمِحْمَنِينِي بَيْنَ ضارج ومن ذلك قَوْلُهُ إِنَّا إِنَّا يُحدودُ الشُّبَابُ في صَفَاصِفَ بيُض وأضَّحَى يُشبحُ الماء عن كُلِّ فِيْفَـةِ - الشنتمري عن الأصمعي): ووإن كنت قد سامتك، وانظر تحقيق رواية الديوان، ص ٣٦٩، والديوان

(1) ديوانه: ص ٧٦ البيت رقم ١. ويقال إنها لأبي داود الإيادي.

يُضِيءُ خَسِيًّا في شَمَساريخ بيْض

كَلَمْ عِ السِيَدَيْنِ فِي خَبِيٍّ مُكَالُلُ

وبَسَيْنَ بِلاعِ يَقُلُكُ فالسَعْسِرِيْضِ

ومنَّ ذلكَ قَوَّلُهُ \*\*: أُعِنُّ على بُرِّقِ أَرَاةً وَمِيْض

هو شَبيَّة بقَوْله۞:

هي الجبال المشرقة. (٣) ديوانه: ص ٢٤ الببت ٢٤ ورواية الديوان: وأحاره.

(a) دیوانه: ص ۲۳ البیت رقبه ۷.

المنخفض.

أصاح ترى بزقا أريك وسيضة ومنَّ ذلكَ قَوْلُهُ ٣٠:

فَعُمَدِتُ لَهُ وصَّحْمَتِي بَيْنَ ضارج هو شبيَّة بقولهِ ١١١:

(٣) ديوانه: ص ٧٣ البيت رقم 1. التلاع: مجاري الماء إلى الرياض، وضارح ويثلث والعريض: مواضع. (3) هذه رواية غير الأعلم وأبي زيد القرشي، وفي رواية أبي زيد القرشي: وقعدت وأصحابي له.... وفي رواية الأعلم عن الأصمعي:

الحبي : السحاب المتداني، وقيل هو المشرف، والشماريخ: ما ارتقع من أعالي السحاب، وقيل

ويسين إكسام يُعْسَدُ مَا مُفَسَامُسِلُ: اقسعمادت له وصبحبيتني بين جاسر

(الديوان: ص ٢٤)، وتحقيق الرواية الديران ١٣٧٥م. د القيقة: المدة ما بين الحليدي، والصفاصف: جمع صفصف: المستوى من الأرض فير

150

نو نْسَيِّة بِغَلْرِهِ٣٠: تَأْشْخَى يَشْخُ الماء خَوْلَ كُتِّئَةٍ.

...... عن كل بِنْقَةٍ يَكُبُ على الأَفْقَانِ نَوْحَ الكَنْهُيُّالِ ومِن ذلك قَوْلُهُ ٣٠:

قَالًا مُسِرَلُمَةً وَيُعِلِقُ مُشْهِبِهِ فَلَسَائِسُنَ يَجَرِي فَوَقَالُهُمُّ فَلِسَكُمُّ هر فَقَوْلِهِ ؟؟:

تُحَانُّ شَرَاتُهُ لدى النِّبَتِ قائماً . . . البيت. في اللَّفَشِن الأَوْلَئِن .

ومن ذلك قُوْلُهُ ٣٠٪ الا أنفر صَبِّ على أَلْهِ ١١٠ السَّرِّشِيرُ والسَّجِلِقِ ( وَحَسَدُكُ خَدِيْكَ السُّرِّفِ إِذْ ثِيقَتَ فاصْلَقِي

هو کُفُولِهِ ١٠٠:

(1) هذه رواية ابن التحاس، وتحقيق رواية الديوان ص ٣٧٥).
 (٧) هذه رواية الأعلم عن الأصمور والديوان: ص ٢٥ السند وقد ٢٥٠).

(۳) دورات: ص ۱۸۱۱ الیک رقم ۱۷. - وفی روایة الأعلم عن الأصبعي: - کان سرات، وجسدة ظهيره کتبالين يجبري بينيهين دلبيغي

(5) أما دواية الطوس وأي جعفر التحاس وإنت ، والفرتي واليرزي، وفي رواية الأهلم من الخصيم على الموادة الله المن الموادة الله المن الموادة الله المن الموادة الله الموادة الموادة الله الموادة الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الله الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الله الموادة ا

(٦) كذا في رواية أمير الأصلم وصاصم بن أبوب البسطليوسي، وفي رواية الأهلم بن الاصممي ١٤٦

الا انفَمُ صَبَاحاً أَيُهِا الظُّلُلُ البَّالِي . . . البيت؟ مع. ذلك قائد؟:

موسيه بعود. فَدَعُهُ فَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْ عَشَلُ بِجَرِيسُودَ وَمُشُولِ إِذَا صَامُ السُّهِ الْ وحجُرا

وَمِنْ ذَلَكَ فَرُلُهُ\*\*: \* فَانَ بِهِمَا هِرَا خَبِسُنَا تَجُسُرُهُ بِكُمَلُ طَرَيْقِ صَافَلَتُمْهُ وَسَارِقِ

هو تَشِيَّةُ بِقَوْلِهِ\*\*): يُعِسِيَّدُةُ أَيْنَ السَّمْسُكِيئِن كَأَنْسَا - تَرَى جِنْدَ/مَجْزَى الشَّفْرِهِرُأَا المُشْجَرَا (٢٠)

أيْغَنِي كَأَنَّ مِنْدَ مَجْرى جِزامِها هِرُأَا ﴿ مَرْبُوطُ ، لِسَغَةِ مَا بَيْنَ مُنْجَبِّتُها ﴿ .

\_ وهاصم بن أيوب البطليوسي: «ألا عم صياحاً... وهل يعمن...» (الديوان ص ٢٧ البيت رقم ١٠).

(1) وعجز البيت: وبعل يُتُبِعَنُ من كان في العصر الخالي، (تحقيق رواية الديران ص ٣٧٧).
 (٣) ديرانه (رواية العقصل القسي): ص ٢٠٩،
 والجسرة: الناقة الطريقة الجسروة على الأهوال، والأمون: الناقة المؤقفة الخَلَق، والخيلن:

الطويلة. (٣) كذا في رواية الطوسي والسكري، وفي رواية الأعلم: وفدع ذا. . . .»

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٩٣ البيت رقم ٢٥ والديوان: ص ٦٣). (٤) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص ١٧٠.

ق) ديراه (وزايه المعسل الصبي): اص ١٩٠٠. ومعنى الجنيب: المجترب.

(ه) ديوانه: ص ١٣ البيت رقم ٢٧.
 \_ وفي الديوان: وكأنهاء.

والصُّفر: الحزام أو الحيل المفتول الذي يشد به بطن الناقة.

(٦) في الأصل: وهذاه.
 (٥) أن الأصل: وهذاه.

(٧) في الأصل: دهواه.

(A) بعد ما بين المنكبين: مما يستدل به على جودة الفرس (كتاب الخيل: ص ١٩١) والمتصود في -

ومِنْ ذَلَكَ قَائِمُكَ مِنْ خَجْسَراتِهِ فَيَجِيْدِ مِنَ الافساتِ غَيْرِ مُؤَوَّقَ؟ ويُشْتِ يَنْسَحُ البِسْسُكُ مِنْ خَجْسَراتِهِ فَيَعْلَى بِذَيْلِ السَّذَاعِ إِذَجْنَاءَ وَأَجْنَاءَ وَأَوْفَ؟ وَخَسِكُ عَلَى إِنْشَاءَ الْجَاءِ عِطْلَسْهِا فَيَعْلَى بِذِيْلِ السَّقْرِعِ الْجَنَّاءُ وَهِي الْأَوْفَى، وَه وَفَوْهِى: أَنْنِي: أَلْزِي وَطَرِيْهِي، شَيْهُمْ بَعْزِعِ الزَّوْفَ، وَهِو النَّفْلُ.

وموثية بقول هن: وتستيد عادرى يُؤة وَضِينَ وَلَسَحَسَنُهُ ۚ يَكُفُنُ يَحِمَّسُاءِ \*\* المسرافِي بِخُسُسَالِ وفَعَلَ السِّدِي النَّامِي فَيَنَا يَقِلُ مِنْ النَّهِ قَوْلِهِ \*\* . لَذَ مَنْ أَمِنْ الْمُنْسِنُ فِينَا فِقَلِ مِنْ النَّامِينَ عَلَيْهِ وَلَمِنْ النِّهِ عَلَيْهِ مِنْ النِّمِينَ لَكُنْ مَنْ أَمِنْ الْمُنْسِنِ النِّمِينَ عَلَيْهِ وَلَمِنْ النِّمِينَ عِلَيْهِ وَلَيْنِ النَّامُ النَّامُ عَلَ

فَلَسَمْتُ بِهِمَا أَمْنَسِيُ تَجَمَّرُ ورامننا حَلَى إِلَيْنِسَا أَقَيْلُ بِرَّهِ مَرْجُسِلِر. وبِنُّ ذَلكُ شَرِّ وقد زَفَدَتُ وَشُطُ الشَّمَاءِ تُجُونُها ﴿ رُفُسُونُ يَوْمِي السَّيْسَوْبِ السَّسَوْرُةِ

قبيت أنها نشيئة مريعة، فكأن هزاً وربط إلى حوامها، فذلك يبعث فيها النظر والجزع.
 مهواته وردياة المفضل النشيري: ص ١٩٧١.
 مهرات وردياة المفضل النشيري: ص ١٩٧١.
 مهرات والأصل فيمين حرف الراء موروق، وفي الديوات: ومُؤرَّق، أي ليس له رواق.

(۲) من الانسان طبیت خراصه ازاره ادولوده اولی استیارات اطراف الله استیال از الراق از المسالك آن الاثر، وقد فسره الطولي.

(٤) ديوانه: صن٣٤، البيت رقم ٣٣.

ري هي الأطلاق ويسامات يطاه عيدانا. - الدجان الباس المهم الأرض والسناء وهو العطر التخير أيضاً، والصناء الخالية عظم الموافق - لتكول العجها من اللز العداد المكسلان الكسلي لوجوه من يقوم على خدعها الزانها. و) عد ويزاق الطوسي والسكري إلى جعفر من التحاس في سجة العدر وابن الانهاري إلي جعفر

التحاس والتريزي، وفي رواية الأطلم من الأسمى، والطر تحقيق وإلية الديوان: من «٣٠» اليك وادانا حلى ألزينا قبل برّط مُذَيِّل وانظر تحقيق وإلية الديوان: من «٣٠» اليك ولم ٧٧ والديوان: من ١٤). منظمة دانية العقطة الطعب - ٣٠ - ٢٠١

ونفش محقيق روزية مخفوض؛ هن ۱۹۰۰ بنيت رقم ۱۹ ومخوض عن ۱۹۰۰. (۷) عيواله (روزية المغطيل الفنيي): ص ۱۹۱۱ ـ في الأصل: (كود بوادي الريزب المتورقة جمع بادية. ـ المواوي في روزية الديوان: المجتمعة الواقفة كأنها بجالسة.

111

حوثينةٍ يُقِزَّهِ ٣٠: قالمنك من النَّار فأذَّ لَجَوْمَةً إِنحُمَّلُ مُصَارِ الظَّمَارِ فَلَكُ يَبَلَمُمُ لِمَّ وقاله: «

. قَالُ السُّولِيَا عَلَقَتْ فِي مُفسابِها بِأَسْراسِ قَشَّانِ إلى صُمَّ جَنْدَلِدِ ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ \*:

وبين نست قويه..... وقد افتندي قبل المُطاس بِهَيْكِل \_\_\_ فَدِيْدِ مُشَـكُ الجَنْبِ فَعْمِ المُنْـطُّقِ حوشية بَقْزُله:

وقسد الحَسَدِيُ قُبُلُ الشُروقِ بِسَابِحِ ... البيت ونسطالِسَرُهُ، وقسد سَبَقَ ٠٠٠ ومِنْ ذَلِكَ قُولُهُ٠٠:

رَاوِلُكُ خَسَى حَسَلَتَ مُعَالِمَتِ مِنْ فَهُمْ مِنْ الْهِ وَالشَّائِفِ النَّمَدُوقِ مَوْنَيْهُ بِقَوْلِهِ: مَوْنَيْهُ بِقَوْلِهِ: مَا لَكُهُ إِنَّهُ فِي مَا حَسَلَتَ الْمَاكِنَةِ لَا مُعَلِّمُ وَمُخْبُولِ السَّرَاةِ لَمُخْبُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه: ص ۱۹، البیت رقم ۹۷. (۱) دیرانه: ص ۱۹ البیت رقم ۹۸.

<sup>(</sup>٣) بورانه: ص ١٩. البيت رام ٨٥. ــ المصادع: المريط، والأمراس: جمع مُرْس وهو الحيل، والجندل: الموضع كثير المجبارة الطيظة. و٣) ميرانه (دراية المقضل الفس): ص ١٩٧٠.

\_ قبل المطامى: كتى يه عن الأبكر، أي قبل أن يسمع المطامى ولا يكون إلا في البقظة ، والهيكل : القرس الفسخم : شبهه يهيكل التصارى ومتبدهم الكبير، شديد مشك الجنب: شديد مغرز الجنب في الصلب ، وقم المنطل: معتلىء الجوف

 <sup>(</sup>٤) انظر: ص ۱۳۱ هادش رقم (٤).
 (٥) ديوانه (رواية المغضل الفيس): ص ۱۷۳.

ــ الساط؛ الذي يسطو بنفسه فلا يتوقى ما ركب وما ضرب بحافره، والصليف: أحد عودي الرحل والمعرق: يعني أنه قد بري برياً، يصف بذلك ضموره.

والمجرق: يعني أنه قد بري برياً، يصف بذلك ضموره. (٥) هذه رواية السكري وأبي جعفر بن النحاس. وفي رواية الأعلم عن الأصمعي: وفلاياً بلاي ما حملنا ولمدناه. وهنن لاياً بلاي: جهداً بعد جهد، والمحبوك: المجدول، والسراة: الظهر. ح

رمن هاف قؤلك . وأنشرت عالية في المقتسل بنشة بيجيد القلام في القينس الشكلي يعر فلوس فالتسرن كالمنبطق الشقطس بنشة بيجيد تشاكم في المنبئة تشدول

وبن ذلك قؤلًا؟؟ فَالْتُرْضُهُمُنُ النَّبِيُّ إِنْ جِنْسَائِسِهِ ۚ تَفَقَيْتِ الْمُقْشِي الْأَفْهَابِ الْمُسْتَوْفَقِ

موقفاريده: تأثر كيشيان السياس أسبي المسروعية السروعي السنتخلي وين دلك فرائده: لقالت الاللا فالانتذاذ القالس القطيع المؤتم الحل فرد الرقاق

فَقُــلُنــا الا قَدْ كَانَ صَيْدٌ لِقَــانِسِ هو شَــَةُ بَقْرُلهٰ؟:

\_ والطر تحقق وولة الديران: ص 740 البيت رقم 770 والديران: ص \*\*، والمطركاتاب الخيل لأبي عيدة ص 1713. (1) ديرانة (دريانة المفضل الفسي) ص: 171. . المبدئ التقلس ويكسر: المراز البياني والديني فه يباض وسواد، والمفصل: المفصول بينة

. المجارع بالطبع ويحدو. الحرر المجار باللؤلؤ، والمعلوق: الذي بجيده طوق. (٢) ديوانه ص ٢٢، البيت رقم ١٠.

(١) ديوانه: ص ٢٤ البيت رقم ٤٦.

. النبراء بالفتح رواية الاهلم عن الاصمعي، أمنا رواية الكسر (الجزّع) فهي رواية أبي جعفر التحاس والتبريزي عن أبي جيدة (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٧٧٤). عد روايت و الاحد المدينة في 40

(٣) ديوك: « س ١٧٤، البيت رقم ٣٠.) () عمل البيت من زيادات الطوسي والسكري وإن التمامس وليي سهل، وقم يرو، الأصمعي، إذ أمد يقح في رواية الأطمر. وانظر تحقق رواية الديوان عن ١٣٥٨، والديوان عن ١٥. الإبيان \* ١٤٠٤. وهم عقد رواية السكري وإن التعامل، وفي رواية الأطام المنتسري عن الأصمعي: وفخيرا طبيا كل

رود. ثوب مروق، وأشار الاهلم إلى رواية أبي سهل بقوله: «ويروى ظل ثوب». ـ خيرًوا علينا: ضربوا لنا خباء، ومروّق: له رواق.

ـ خَيُّوا عَلَيْنَا: ضربوا لنا خِياء، ومروَّق: له رواق. وانظر الديوان: ص ١٧ البيت رقم ٣٢ وتحقيق رواية الديوان ص ٤٣٦). فقاً محدامي يُشَدَّدونَ يَستَسَدُو الصَّلُونَ عَالَ إِلَّهِ الْكِيلِيِّ السَّمَوْشُقِ مُوضِيَّة بِقَوْلِهِ: فَقَلُ مُقَالًا السَّحْمِ مِنْ يَشْنِ الْشَّافِيةِ مِنْ صَعْبَةِنْ بِدَوْدٍ، أَوْقَائِهِ مُسَمَّدُنِ الْنَ

ومن ذلك قَوْلُهُ(١٠:

فقل السابرة البلة يستستم القسل في تجسيل تعسيد التشقيب الدوليات. الل قوليات: ومن ذلك قولات: ومن ذلك قولات:

/ وقُسَلتُ لِفِيشِيانِ كرام أَلا انسؤلسوا - فَعَسَالسوا عَلَيْسًا فَفَسَلَ بُرَدِ مُطَنَّبِ (١٧)

ومن ذلك قولة ١٠٠٠. وَرُحْسَا بِحَدَانِ السَاءِ يُعْشَبُ وَشَخَلَنَا ۚ تُفْسَوْبُ فِيهِ الخَيْنُ طوراً وَتُسرِقَهِي

... - في رواية الأطلم عن الأمسمعي: وفعائرا علينا فضل ثوب تُمكُنِّيه... - عالرا علينا: رفعوا علينا، وتدهلتيا، النشدود بالأطناب، وهي حيال النياء. (1) عبرانه رواية المفضل الفنبي) من: 170.

(1) نهواته وزراية النفضل الفسي) من: ٧٧٥. - المارة تسابق، والتكون، اللحم التانين الكثير، والموشق: اللحم الذي يقدد حتى ييس، أو الذي يطفى بعاد وبطء، وكلامما مما يحمل في الأسقار. 1) نهوات: عن ٢٢ البت وقع ٣٣.

. (٣) في الأصل: داخليات بالضاد المعجمة، وفقابيا، يائدان ــ والصفيف: اللحم الموقق، والقنير: المطبوع في القدر. (٤) مقاء البيت من رواية الطوسي واسكري وابن النحاس وأبي سهل وزيادتهم، ولم يروء الأصمعي

والأعلم. (انظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٨٩ البيت ٤٩). (ه) ديوانه: ص ١٥ البيت وقد ٥١. معمدان

ومجزه! ومجزه! ـ تَشَنَّ تَشَنَع، والنَضَهُب: الذي لم ينضج.

- ربعنى: انصوب فيه العين طوراً وترتقي، أي: تنظر العين إلى أعلاهً وأسفله من إعجابها به. 101

(٦) ديوانه: ص ١٧٦ البيت رقم ٣٥.

هر تَقَوْلِهِ٠٠٠: ورُخْفَ يَكَادُ السَّطَرُاتُ يَقَصُّم دُولِيَةً

والمُشَانِهَةُ في شَطْرَتُهما الْأَخِيْرَيْنِ. ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ ٣٠:

أفسلا تزى أظلفائية والجسرأ

هو شَهِيَّة بِقَوْلِهِ: فَشَيْهُمُّةُمُّا فِي الْآلِ حِيْنَ رَهَاهُمُّ وَ الْأَنْهُمُ اللَّهِ عِيْنَ رَهَاهُمُّ

او المُتَّخَرَعاتِ مِنْ نَجْلِلِ ابن يابنِ أَطَّـاقَـتُ بِهِ جَمْلانَ عِنْـدَ قِطاعِـهِ فَأَلْـتُ أُصالِـهِ وَآدت اصولـهُ

والتيريزي " وفي رواية الأعلم من الاصمعي: وورحنا وراح الطُوف ينفض واسعه (الخلر الحقوق وراية النيوان ص ١٣٧٤، والديوان ص ١٣ البيت ١٤٤). (٣) في الأصل: (ص ما يولي). (٣) قدا في رواية الطوسي، وفي رواية الأعلم من الاصمعي وأو ما تريء

(1) كذا وقسع صدر البيت في رواية السكري والنزوزني والنطوسي وابن النحاس وابن الأنباري

منسى ما تُرَقُّ ١٦ العينُ فيه تُسلُّسُ

كالنُّخُــل مِنْ شوكـــانَ جِيْنَ صِرام

غَصَــابِبُ دَوْمِ أَو سَهِـيَّتُ مُقَيِّرًا \*\*

غُوَيْنَ الصُّفَا اللَّاتِي يَلِينَ المشقَّرا٠٠

وَرُقُتُ عليه المسأة خُتُى تَحَيِّرا١١

ومسال بقنيانٍ مِنَ البُّسْسِرُ أحسرًا ١٩٠١

عدا هي رويه الصوصي، فهي رويه الوحام عن الاصناعي دو ما بري: - وشوكان: موضع كثير النخل ناهمه، شبه الأطفان بالنخل في اعتقلاف الواته عند صرامه. وانظر الديوان س. 130 الست در وتحقيق روانة الديان ص. 300.

(انظر الديوان ص ١١٥ البيت ٥، وتحقيق رواية الديوان ص ١٩٤٠). (٤) في الأصل: وفشيههم. (ه) الدوع: شجر بطول ويرتفع كالنخيل وله تدر صغير، والسفين المقير: الذي يشبه المحبارة الفسخية

السوداء. (٢) المكرعات من النخل: المعفروسات بالنماء، وابن بانعن: من آل يلعن وهم قوم من هجر ذوو لنخيل. . وسفن والضغا والبيشقر: قصران بناحية البيمانة.

 (٧) كذا عجز البيت في رواية المطوسي والسكري وإبن التحاس، وهو مختلف عند الرواق وهند الأصمعي والأعلم: وتُرَدُّقُ فيه العين حتى تحيراه.

107

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠: تُحَطَّ زِيْسُورِ فِي عَسِيْبِ يَمُسَانِ لنسن طَلَلُ أَيْضَارُتُهُ فَشَجَانِي

وهو شَيُّهُ بِقُوْلُه ١١١: فَعُمَانِتُيْنَ فَهُضَّبِ ذِي أَلَمَام لنسن السليل غشيتها بشخسام

مُعْنَى ذلك كُلِّهِ تَشْبِيهُ الرَّكابِ في البُّرُ على يُعْدِ بالنَّخل ، يجامع السُّوادِ والارتِفَاع

ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ: لياليكا بالتُحَف مِنْ يَدَلان دِيارٌ لِهُمنت والسرُّ إساب وأسرُّ تُسلِّي هو شَيْهُ بِقُوله:

وأحميش فبسل حوادث الأيام ومِنْ ذلكِ قَوْلَهُ ٣٠:

كَفَفَّتُ إذا ما اسبودُ وَجُنَّهُ الجَبَان فَإِنَّ أَمِسَ مَكْسِرُوبِكَا فَيَا رُبُّ لِمُهَمِّسَةً وهو شَبِيَّةً بِقَوْلِهِ بَعْدَهُ ١٠٠ :

فإن أَمْسَ مَكسروبــاً فيارُتْ قَيْنَــة منشنب أغنائها بجران

الأعلم عن الأصمعي: وهالين قنواناً من البسر أصفرا سوامق جبار أثبث فروعه

ـ وهذا البيت رواه الأعلم قبل سابقه. - ومعنى: اتَّت أعاليه: كثرت، وآدت أصوله: اشتدت.

(انظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٩ والديوان ص ٥٧ البيت رقم ٢).

(١) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٨٥ البيت رقم ١. (٢) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١١٤ ألبيت رقم ١.

(٣) ديوانه: ص ٨٦، البيت رقم ٤. البهمة: الخطة الشديدة التي لا يهتدي لها، واسود وجه الجبان: اغيرُ وجهه حيرة، إذا أشكل عليه

(1) دیوانه: ص ۸۱ البیت رقم ۵.

ـ والكران: العود الذي يضرب به

مِخَفُّ مِجَفُّ مُقْسِلِ مُدْسِرِ مَعَنَا الْتَصَيُّس طِيْسَاءِ السَّحَلَّبِ العَسَلُوان هو فَمَيْنَةً بِقُوْلِهِ٣: وتحرُّ بَفَرُّ مُفْسِل مُدْبِسٍ مَعا اللهُ عَجُلُسودِ صَحْرِ حَقَّة السُّيْلُ مِنْ عَل

ومِنْ ذلكُ قَوْلُهُ۞:

وقيْلُ هذا النِّبْتُ بَيْتَينِ.

فَإِنَّ أَمْسِ مَكْسِرُوبِهَا فِيا زُبُّ عَارَةٍ ﴿ فَهِــدْتُ عَلَى أَقْبُ زَخْسُو اللَّبُسَانَ

على زَبِيدٍ يُؤْدادُ عَفْدواً إذا جَزَى ﴿ مِسْحٌ حَدِيْثِ السِرُقُص والسَّذَّالانِ

وَقُوْلُهُ: وَكُنِّيسِ ظباءِ الحُلُّبِ، شَبِيَّةٌ بِقَوْلِهِ ٢٠٠٠: وداخ تُخَيِّس السُّرِيِّسِل يَنْقُطِنُ وَأَنْسُهُ ۚ أَقَاةً به مِنْ صَافِيكِ مُسْحَسِلُبِ

وكالاقمماء أَعْنَى ١٠٠ الرَّبِلَ، والحُلْبَ، نَبْتُ. (۱) دیوانه: ص ۸۱ البیت رقم ۷.

- الْأُقَابُ: الضامر البطن من الخيل، ورخو اللبان: واسع جلدته من جهة الصدر. (٣) كذا روى الرواة هذا البيت، إلا الأعلم في روايته عن الأصمعي وعاصم بن أيوب البطليوسي إذ

وبكرُّ مِفرَّ مفيل مدير معاً كتيس ظباء الحلُّب العدوان؛ بالعين المهملة - والمخش: الفرس المقدم، والمجش: الذي في صوته بُكه، والغذوان: النشيط المرح وانظر

الديوان: ص٨٧ البيت رقم ١١، تحقيق رواية الديوان ص ٣٩٩، كتاب الخيل ص ٣٢٥). (٣) ديوانه: ص ١٩ البيت رقم ٥٠. (4) دیوانه: ص. ۸٦ الست رقیم ۸. - السريد: مسريع رفع القوالم ووضعها، والعفو: الذي يجري من غير مشتة أو تكلف، ألمسح: السريع يشبه جريه سح المطر، والذالان: السرعة التي تشبه عدو اللشب.

(٥) ديوانه: ص ٥٤ البيت رقم ٥٣. (٦) في الأصل: وأفني، والبربل: نبت ينبت في آخر الصيف وأوائل الشناء، بيرد الهواء لا بالمطر. =

ومِنْ ذَلَكَ قَوْلُهُ فِي وَصَّفِ اللَّهِارَا؟: تُخَطُّ زُلُسُورِ في مَصْسَاجِفٍ رُهْنِسَانٍ أتت حجج بعدي غليها فأشبخت هُوَ لَمُحُوُّ مِنْ قَوْلِهِ۩:

كخطَّ زُبُور في غَسِيْب يَمانِ

ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ ۞: قُلِّي مِنْ شَعِيْبِ ذَاتَ سَخُ وَتُمْقِفَان فَسَخُتُ دُمُسوعِي في السرَّداءِ كَأَنُّهِــا

هُوَ شَبِيَّةً بِقُوْلِهِ(١); على النُّحْسر خَتُّىٰ بَلُّ مَثْعِينَ مَخْمَلِي لْفَسَاضَتُ تُشُوعُ الغَيْنَ مِنِّي صَبَالِةً

ومِنْ ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠: على خَيْكَ لِل يُعْطِئِكَ قَبْسُلُ شَوَائِهِ ﴿ أَمْسَائِسَيْنَ جَرِّي إِ غَيْرٌ كُوٌّ ولا وانِ هو شبيَّة بقوَّله ١٩٠٠:

على رَبِّدُ يزدادٌ / علمواً إذا جَرَّى . . الست.

والحلب: نبت ترهاه الظباء فتضمر عليه بطونها.

(١) ديوانه: ص ٨٩ البيت رقم ٢.

(٢) ديوانه: ص ٨٥ البيت رقم ١. ـ العسيب: جريدة النخل مستقيمة دقيقة، وخص العسيب اليمان بالقول؛ لأن أهل اليمن كاثوا

يكتبون صكوكهم وعهودهم فيه (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٩٠ البيت رقم ٤. - السَّح: انصباب المطر، كلى الشعيب: المزادة، وكلاها: رقع تكون في أصول عراها، أكثر ما

يسبل الماء منهان التهتان: المعلم الضعيف. (1) ديوانه: ص ٩ البيت رقم ٨. ، المحمل: سير يحمل به السيف.

(٥) ديوانه: ص ٩٦ البيت رقم ١.

- الكؤازة: البيس والانقباض. والوتي: الغتور

(٦) ديوانه: ص ٨٦ البيت رقع ٨.

وقد سُنَّة الضأدار ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ۞: كَتَيْسِ الطُّبُاءِ الْأَعْفَرِ الْفَرَجَتُ لَهُ عُفَاتٍ تَدَلُّتُ مِن شَمَارِيخٍ ثَهُـلان هو شَبِيَّةً بِفُوَّلِهِ :

كُتُيْس ظباءِ الحُلُّب

وقَوْلِهِ : وَرَاخَ كَنَيْسِ الرَّبْل يُعْنَى الفرسُ، وقد سَبْق أيضاً ٣٠.

ومنَّ ذلكَ قَوْلُهُ في صَفَّة الفَّرْسِ ١١٠: يُذَافِعُ أَرْكَانَ الْمُعَالِمَا يُرَكِّبُ ﴾ كما مَالَ فَعْشِنُ ناصِمُ يَيْنَ أَرْضَان

هو نَمْبَيَّةُ بِقُوْلِهِ ٣٠: إذا ما خُفَفْ مِنْ قَالُودَ مُشْتُ مُ تُجِرُقِ الرِّحامَى اللَّذِي فِي الهَطَلانِ

> يَصِفُهُ بِلِينِ المُغَاطِفِ، وسُهولَةِ التَّتُّنِّي. (١) انظر الصفحة السابقة، الهامش رقم (٤).

(T) دیوانه: ص. ۹۳ البیت رقیم ۱۳. ـ الأعفر: الذي بلون التراب، الضرجت: القضت، تهلان: جبل، وشيدريخه: أعاليه.

(٣) انظر الصفحة السابقة الهامش رقم ١٤، والهامش رقم ٧.

(\$) ديوانه: ص ٩٣ البيت رقم ١٤، ورواية الديوان: يدافع أخطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أخصان - أركان المطايا: مناكبها، يصف فرسه بلبونة الثنى بين المطايا المراحمة له بمناكبها.

 (a) كذا في رواية أبي سهل، وفي رواية الأعلم عن الأصمعي: إقا ما جنبناه تأود متنه كعرق الرخامي اهنز في الهطلان

ـ الرخامي: نبت له عروق ناعمة على وجه الأرض. (انظر لحفيق رواية الديوان ص ٣٩٩، والديوان: ص ٨٧ البيت رقم ٢١٠).

ولقد أُحْسَنَ ما شاء في قَوْله ١٩٠٠: ويَخْدِي على صُمُّ صلابِ مَلَاطِس ﴿ شَدِيْدَاتِ عَقْدٍ لَيُسَاتِ مِثَـانِ / أي شَدِيْدَةُ التركيب، شَهْلَةُ التَّلَقُيُّ، قَدَلَكَ أَشَدُّ لَهُ وَأَخْتُ، وهذا هو السُّبَبُ في (١٨)

كُونه غَيرَ كُزُّ ولا وان٩٠. وَلَيْكُنَّ هَذَا آخِرُ الباب، والله عَزَّ وَجَلُّ أَعْلَمُ بالصُّواب، وقد ذُكْرَنَا فيه مُنْفَابِه شِغْرِه القَائِيلِ والكَثِيرِ، وباللُّفظِ والمَعْنَى، غَيْرُ مُلْتَزمِينَ بِالاَشْتِقْصَاءِ في ذلك، لكُن ذُكرُنَّا

ولمبيدة هذا البياس وأضفة الشلعن يتبقرله تناشب الخلام ، وافقار الجامع لين التحديدين بهنيك يُمخلع عاليهما بالطساوي من جهنوم حما شيك الإشارة إليه في التفاقات، وفي ذلك البياة تجيئة، وقد احمدت هذا الطراق في القراق الخرج في يخاب شقيئة الراباطي الأواجر في الاشتاء والرافيزات، وهو يجاب تقسيرات، والمشالم فرات

<sup>(</sup>١) ديوانه: ص. ٨٧ البت رقم ٩.

<sup>.</sup> ورواية الديوان: وشديدات عقد لينات متان، وأشار إلى هذه الرواية بقوله: وويروى لينات مثان،: وهي ما انثنى من المفاصل.

<sup>.</sup> يخدى: يسير سيراً سريعاً، والصبو: حوافره، والملاطس: مكسرات للحجارة. (٣) في الأصل: وولا واني:

<sup>-</sup> بشير بذلك إلى قوله: على هيكال بعطيك قبل سؤاله أفاتين حرى غير ك ولا وان

<sup>(</sup>انظر الديوان ص ٩١ وص ٢٢ من هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والرياض النواظر في الاشتباء والنواظر». (٤) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (٣٦٧/٣) والعليمي في الأنس الجليل بتاريخ الغدس والخليل (٢٥٧/٢) وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (٢٩/٦).



المسسابدالث ان ني من مُرُسُرونبنوفترومي قديم وكارگر وجمايي وموار في المانفا والحيئ

ئابىسى وجىمو قىم دەئىرى ھاجىمۇرى ھاجا ئەكەللەر كالانتفادات كالىرى مۇمىمىر ھاۋۇللەر خادە دەرۇك ئىرى ئۇرى سۇناكتىرد

> فَمِنُ ذلكَ قَرْلُهُ\*\*: حافياً عما عَدْث

وقُسُولِسَاً بِهِمَا صَحْمِينِ عَلَيْ مَطِئْهُمُ لَمُ يَفُسُولُونَ؛ لا تَقْلِكُ أَشَى وَتَجَمَّلُوا هو تَقُولُ طَرْفَقُوا؟: .

وبن ذلك قائلًا? وإنَّ بِلْمُسَاسِي عَشِرَةً مُهْسِرافَاءً - فَهِسَلْ جِشْدَ رَشْمِ دارس بِن مُعَمُولِ؟! أنَّهُ الشَّفَارُ الأَوْلُ قَمْمَانُهُ الاسْتِياعُةِ بِالنّجَاءِ بِنَّ الشَّرَّنِ، وهو تَجْيَزُ فِي تُعْلِمُ اللّسي،

وفية به قول أبي تقام (0): للفسل غائدت أن تُجُود بدسانهما والسلفسة بأسة حادِر وفسواس

(۱) ديوانه (رواية الأعلم) صرية البيت رقم ». (۲) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٦، والبيت من التوارد عند أسامة بن منظد (البديع ص ٢١٧). (٣) كذا في رواية السكري وابن النحاس وابن الأنباري والزوزني والتيريزي، وفي رواية الإطبر عن

الأصمعي: وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند وسم دارس من معول وانظر تحقيق رواية الليوان من ٣٦٨ البيت رقم ٦ والديوان: ص ٢٩.

(\$) ديوانه بتحقيق محمد عبده عزام ط دار المعارف الثانية ٣٤٣/٢. - وروانه الديوان: (والدمع منه عادل ومواس).

109

أى يواسيك نفسه ختى تستشفى به. وأمَّا الشُّطُرُ الثاني، ففي مَعْنَاهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ ١٠٠٠:

وهو أيضاً كَائيًا.

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٦٠:

إذا قامَنًا تُضَوَّعُ المشكُ منهماً. . / البيت.

 أينو تصام: هو حبيب بن أوس بن الخدارث بن قيس بن الاشتج بن يحيى بن مروان بن مرَّ بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الغوث بن طيء، وقد ساق الخطيب البغدادي هذا النسب مع تغيير يسير في تاريخه، وهو الشاعر العباسي المشهور صاحب مذهب البديع في الشعر، وله من الاختيارات الشعرية الحماسة والوحشيات.

وانظر ترجمته: وفيات الأعيان ٢١،١١/٢ الأغاني ٣٨٣/١٦ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٨٧ تاريخ بغداد ٢٤٨/٨ أخبار أبي تمام للصولي، أبو تمام حياته وشعره لنجيب محمد اليهبيتي). (١) ديوانه: ص ٥٥) ـ مطيع ببلي ط المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ ١٩٦٤

ـ في الديوان: وكيف بتكليم الديار البلاقع. ذو الرمة: هو أبو الحارث غيلان بن عتبة بن أبهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن تعلية بن ربيعة بن ملكان بن عدى بن عبد مناة بن أد، ولد في بادية الدهناء شرقي نجد سنة ٧٨هـ، كان أحد عشاق العرب، وصاحبته مية بنت عاصم بن طلبة، وكان يشبب أيضاً بخبرقناه من بني البكناه بن عامر بن صعصعة، وذو الزُّمة أحسن الناس تشبيهاً في الإسلام، وشعره غلب عليه الحب ووصف الصحراء، وله حظ من الهجاء قليل، وكان مغلماً منه، كان أبو عموو بن العلاء يقول: وإنما شعره نقط عروس: يضمحل عن قلبك وأبعار ظباء لها فشمُّ في أول شمها ثم تعود إلى أرواح الإبل، بمعنى أن شعره يأخذك بدءاً ثم يزول عنك بهاؤه وأثره سريعاً، توفي ذو الرمة في خلافة هشام بن عبدالملك سنة ١٦٧هـ وطبقات الشعراء ٣٤٪٢ ٢،

> ٥٥١ وما بعدها، الشعر والشعراء ٢٠٤/٥ وما يعدهاي (٢) ديوانه: حس ١١٠ البيت رقم ٧.

- في الأصل: ويضوع؛ وعجز البيت: نسيم الصبا جاءت بريح من القُطر

(-A)

في مُعْنَاهُ قول الْأَعْشَى (١٠): إذا تُقسومُ يَضموعُ المِسْكُ آونَــةُ

ومن ذلك قَوْلُهُ۞: اصاح تَزَى بَرُقَا أَرِيكَ وَمِيْضَةُ

هو شَبِيَّةُ بِقُولِ الْأَعْشَى ٣: كَأَنُّمَا البُّرُّقُ في حافياتِهِ الشُّغَيُّرُ. أَمْ خَلْ تَزَى عارضاً قَدْ بِتُ أَرْمُقَــهُ ومن ذلك قَوْلُهُ۞:

والمندلُ الرَّطب مِنْ أَرْدَاتِها شَمِلُ

فَلَمْتِعِ السِيَدَيْنِ فِي خَسِقُ مُكَالِّل

تُأَذُّ قلوبَ السُّطَيْر رطب أو يابـنسأ لَدَى وَتُحرها الغُّنَّابُ والحَدَّفُ البَّالي هو في تُشْبِيهِ شَيْقَيْن بِشَيْقِين مَغَ اللُّفِ والنُّقْر والتَّرْتِيْبُ ١٠٠. شَبَيَّة بِهِ قَوْلُ بَشْيَرْ١٠٠: فَأَنَّ مُشَارَ السُّفعَ عَلَوْقَ ذُوُوسِنا وأَسْيَاهَنَا لَيْلُ تَهَازَى كَوْاجِبُ يُحْكَى عَنْ بَشَادٍ أَلَّهُ قَالَ: مَا زِلْتُ اسْتَغْظِمُ بَيْتَ امرِىءِ القَيْسِ، يَعْنِي هذا، خَشَّى

(١) ديوانه: من ٥٥. ورواية البيت في الديوان:

والزنبق الورد من أردانها شمل إذا تقوم يضوع المسك أصورة (۲) ديوان امرئ القيس: ص ۲٤ البيت رقم ۹۷.

(٣) ديوانه: ص ٥٧ . تأتما البرق في حافاته الشُّغُلُّ يا من يرى عارضاً قد بتُ أرقبُهُ

(٤) ديوان امرئ القيس: ص ٣٨. (٥) قال الرازي: اللف والنشر هو أن تلف شيئين ثم ترمي بتفسيرهما جملة، ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له، وقال الفزويني عنه: يهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما ذكل واحد، من غير تعبين ثقة بأن السامع يرده إليه؛ (نهاية الإيجاز: ص ١١٣ والايضام:

ص٣٥٥، وبغية الإيضاح ٢٤/٤ وانظر الكامل للمبرد ٢٠/٠٤٠. (٦) = ديوانه ١/٨١٨.

- قال بشمار ما زلت منمذ سمعت قول امرئي الغيس (كأن قلوب الطبئ وأنا أراود نفسي أن أقابل مشبهين بمشبهين، فلا أستطيع ذلك إلى أن قلت؛ (كأن مثار النفع) فشبهت النفع بالليل، والسيوف بالكواكب، (حلية المحاضرة ١/١٧٠، الأغاني ١٩٦/٣).

قُلْتُ مِثْلَةً، يَعْنِي بَيْنَةُ هذا . ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ۞:

وما المَمْرُة ما دانتُ خَشَاشَةُ نَقْبِهِ ... بِمُسَدِّرِكِ أَطْسِرَافِ الخُطُوبِ ولا آلَ هو كلتول الأخران:

ولُـــُـِــقــى لَهُ خَاجَــةٌ مَا يَقــى تُموتُ فَغُ المسرةِ حاجباتُهُ وقُوله ٥٠:

وحاجةً مَنْ عاشَ لا تَنْقَضِي

ومن ذلك قَوْلُهُ ١١١ : في مَثْن عَمَدَيُّهُ النُّمُسِل التنزلعا غطينا مصاركة

نْسِيَّةُ بِهِ قَوْلُ ابنُ قُرْيَدٍ ١٠٠:

(1) ديوان أمرىء القيس: ص ٣٩ ـ وحشاشة النفس: بقيتها وحياتها. (٣) البيت للصلتان العبدي والشعر' والشعراء ٢٠١١ء عزالة الأدب ٣٠٨/١. ـ والصلتان العبدي: هو قُلْم بن خبيلة عند ابن فتية، وعند أبي عبيدة فيما نقله الامدي: قُلْم بن

تُحَيِّم، وهو أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أَلْهُمَى بن عبد القيس، شاعر إسلامي مشهور خبيث، عاصر جريراً والفرزدق، وحكم ينهما بشعر أرضى الفرزدق وأفضب جريراً وانظر الشعر والشعراء ٢/٥٠٠/١٠ المؤلف والمختلف ٢١٤، الاشتقاق ص ٧٤، معجم الشعراء (TT - TT4

(٣) البيت للصائنان العبدي، وصدر البيت: نروح ونفدو لحاجاتنا (الشعر والشعراء ٢٠٢/١ع). (\$) ديوان امرئي القيس (رواية الطوسي): ص٧٣٧.

 (a) دوبوانه: ص ۱۹۲۱، تحقیق همر بن سالم الدار الترنسیة للنشر ط ۱۹۷۳، ص ۱۹۲۰. - وابن دريد هو أبنو بكنر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى، ولند بسكة صالح بالبصرة سنة

٣٢٣هـ، تأوب في صغره على يدي أبي عثمان الأشنانداني، وحضر حلفات عبدالرحس ابن أنني الأصمعي، وروى عنه العديد من كتبه وأخباره، وتتلمذ أبن دريد أيضاً على الرياشي في النحو والاشتقاق، وروى عنه مسائل في الغريب، كان من أحفظ الناس، وأوسعهم علماً، وأقدرهم على الشعر، وكان يقال: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء، من تصافيفه: الجمهرة في اللغة، الأسائي، المجتنى، اشتقاق أسماء القبائل، المقصور والممدود، السلاح... توفي أبن هريد = اله أَنْ تَجَدِيعُ مِنَا طَلَبْتُ بِهِ وَالسِبُّرُ خَلِيثُ خَلِيثُةٍ السُرْخَسُ شَكُونُ الأَوْلُ فَيْهُ بِقَوْلِ عَزْ وَجَلَّهِ، وَفَاللَّهُ غَيْرُ خَلِيقَاتِهِ، وَتَعَارُهُ الآخَرُ فَيْهُ بِ قَوْلُ الشَّامِرِهِ،

، الشاعية": السُخيرُ أَبْضَى وإنَّ ظَالَ السُّرِمِسَانُ بِهِ ﴿ وَالسَّشَسُّرُ أَخْسِنُكُ مَا أَزْضَلِتُ مِنْ زَاهِ . ومِنْ ذَلِكُ فَوْلِكُهُ":

ر وسن السَّمْرِيَّةُ وَ جَائِسُرُ وصِدَى ﴿ فَشَدَّ السَّيْلِ وَشَدَّ وَرَضَّ وَرَضَّ وَرَضَا وَمِنْ السَّمْرِيُّ وَقَلْ اللَّهِ وَمِلْ اللَّهِ فَشَدَّ السَّيْلِ وَمِهَا جَائِزُهُ، وهذا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ معا تُقِيدُ له البَائِ، لكن لا يَلْسَ فِنْ النَّبِيْعُ عَلَى.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ۞:

٣٣٦هـ. (مراتب النحويين ص٤٨ بغية الوعاة ٧٦٠/١ ٧٨).
(١) ديوانه (رواية الطوسي): ص ٣٣٨ البيت رقم ١٤.

(٣) في الأصل: وفاش،
 (٣) سورة بوسف: آية ٦٤.

(3) البيت لعبيد بن الأبرس، ديوانه: ص٩٥، حلية المحاضرة ٢٧٧/١، والعمدة ٢٨٣/١.
 والبيت من شوارد الأمثال في الحض على اصطناع المعروف.

والشاهر هو أعيباً بن الأبرص بأن جشم بن عأمر بن قراب دالك بن الحارث بن سعة بن تعابة بن وهوال بن أسد بن غزيمة الشاهر القديم البطعاني المشهور، وهو من المعمرين، شهد فتان حجر إلى عارق القوبي، وأجور شمر قصيدة المعاقة، ويأن ابن سام لا يعرف إلا هذا فاقصيدة ل وسائل شعبره فصيطرب عشده، والظفر الشعر والشعراء (١٩٧٨ ، طبشاته فحمول الشعراه

> ۱/۱۳۹،۱۳۸/ المؤتلف والمختلف ص ۲۷). (۵) ديوان امرئي الفيس (رواية الطوسي ص: ۲۳۸).

الجور في الأصل: ألميل عن الطريق، وهو الظلم أيضاً، والذَّخل: الفساد.

(3) -- (4) [list]: [16 P.

(٧) ديوانه (رواية الطوسي): ص ٢٣٩.

125

إِنْسِي لأصدِم مَنْ يُصدَارِمُسِنِسِي ﴿ وَأَجِدُّ وَصَٰلَ مَنْ الْنَفَى ۗ وَصَٰلِي فَيِنَةً بِقُولِ النِمُوالِينَ ۗ :

لا أُفسرتُ الماء ما لم يَضْفُ مورِدُهُ ولا أقسولُ لِمُفَسَوعُ السومسال صِل ِ (٩) / وقول لَهَلِي ٣:

ثَرَافُ النَّحَيِّدُ فِي إِذَا لَمُ أَرْضُهَا ﴿ أَوَ لِيَرْتِهَا لِنَصْلُ النَّسُوسِ جِمَائِهَا ﴿ وَقُولِهِ ال وقولَةِ ابْنِ قَرْئُهِ \*\*! عُلْمُهِمِنَ خَرِقِي النَّمْدِقُ الذَّاقِ النَّرِيُّ النَّرِيُّ إِنْكُنِي النَّمْدِيُّ النَّمْدِيُّ النَّمْدِي

وهو مُقْتَضَبُ مِنْ قُوْلِهِ ابنِ أُخْتِ تَأَيَّهَا شراً يَزْنِي خَانَهُ ٠٠٠:

= - أصبرم: العلم، وأجدً: من الجدّاء الشيء الجديد، والمقصود أطلب وأيتغي. (1) في الأصل: «اتشيء. (٢) الشاعر البحراني: هو أبو عبدلك محمد بن يوسف بن قائد، المذلب موثن الدين، الإرباس أصباؤ

وينشأ ، والبحرار م مولداً خشام لتسفوراً والبناء لمنام على على الرئاس المنام على ما يراب المناد المنام المن

و٣) عنواله (رواية الطوس): من ٣٠٣ وفي رواية الديوان: واز يحلق، وأشار إلى هذا الرواية.
 حدودي: أو برتبط . . . . وقال أبو حيان الجبياس في قوله أو يرتبط بعض الشوس: يعني نفسه.
 (4) خيوان ابن دوبه: من ٢٠٦ تحقيق عبر بن سالم ط الدار التينسية للنشر ١٩٧٣.

ودولية الديوان: ووالرائح والأزّي لِمَنْ وَقَي ابتغي. (\*) ديوان تأبط شرأ واخبار، تحقيق علي ذو الفقار شاكر، ص ٢٤٩.

. وقد السبة لابن أحد ثابط شرأ (السفرين) تدهم ما قصب إليه محلق الديوان من أن القصيدة للشفرى وليت التأبط شرأة (نظر تعريمه وطلا من 18.27). - والشفري ذا محرجتاني من المدالين كان من الأولين بن المحرس الهنوبين الأول بن الموت تشأ في غر قوم إلا أمريه بنز شباية، ومات مشتولاً وفي مشتد روايات هدة. وانظر الأهاري (1942-1940). وكــــلا الـــطُعْمَيْن كم قَدْ ذاقَ كُلّ ولُـةُ طَعْـمــان: أَرْيُ وشــريّ وهذا المُعْنَى كُثِيرٌ مُسْتَطَّرٌ فُكُا.

ومنَّ ذلك قَوْلُهُ٣: وخبلائمتي ما قُلدُ عَلمُت وما

لَيْحَتُ كَلَابِكَ طَارِقَاً مَثْمَلِي هو شبيَّة بقُول عَلْتُرَةً٣٠: وكسا غلمت شمائلي وتكرمي واذا ضَحَاتُ فِما أَقَضًا غَالَ لِدى

ومنَّ ذلكَ قَالُهُ۞: أزنج لمهام كالخفب الشاصل خَشَى تَرَكُنُاهُمُ لَذَى مَعْرَكِ

(١) في الأصل: وستطرق،

(٣) كذا في رواية ابن النحاس، وفي رواية السكري وأبي سهل: دوشماتلي ما تعلمين، وفي رواية الطوسى: ووشمائلي ما قد علمت؛ وانظر تحقيق رواية الديوان ص ٤٤١ البيت ٢٣ والديوان: ص

هو شَبيَّة بقَوْلِ المُزَقِّشُ() يَصِفُ الفَتْلَى():

(۳) دیرانه: ص ۲۰۷.

ـ وعنترة بن شداد بن معاوية بن أواد بن مخزوم بن مالك بن غائب بن قطيعة بن عبس، شاهر جاهلي من أصحاب الواحدة أو المعلقات.

(٤) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٣١. (٥) هو الشَّرْقُش الأكبر: وهو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلية بن ربيعة وهو عمر

المرقش الأصغر وعمرو من حرملةي والأصغر عم طرقة بن العبد، والمرقش لقب له، لقوله: الدار قفر والرسوم كما وقش في ظهر الأديم قلم

شاعر جاهلي، وهو أحد عشاق العرب المشهورين وصاحبته أسماء بنت عوف وله في طلبها قصة بعد أن زوجها أبوها ش غيره، وانظر الشعر والشعراء ١/٣١٣٠٦٠ معاهد التنصيص ١/١٨٤/١

وطبقات فحول الشعراء ١/٠٤٠ والعمدة ١/٧٠٠. (٦) البيت من قصيدة قالها بذكر وقعة وجمران، شارك فيها المرقش مع المجالد بن الريان، ويصف فيها ما كان من مشاهد الفتلي .. (انظر المفضليات ٣٦/٢ المفضلية رقم ٥٣، البيت رقم ٧).

أي مرتفعاً مُتَجافياً. ومن ذلك قُوْلُهُ ١٠٠٠ عَنْ شُرْسِها في شُغُل ِ شاهِل

فجلد القفاد غبّ المنظرّ

حَلُّت لِي السَخَـمُـرُ وَكُـنُتُ اصرةً هو شَيَّة بِقُول ابن أُخْت تأبُّط شَرَّا"! وبالاي ما ألسنت تجال ا خلت السخسف وكسائست خزامسا

إنَّ جَلَّمَى بَعْدَ عَالِى لَخَلَ فالسبينيها يا سُوادُ بنَ عَمْسرو ومُعْنَى ذلك أنَّهِم كانوا إذا كانَ لهم قُألُ حَرُّموا الخَمْرَ على أَنْفُسِهم خَتَى يُقْرِكُوهُ، وإلى ذلك أَشَارُ الفَرَزِدقُ بَقُوْلِهِ (ا): عُمْرُاهُ عَيْطَات السُّدائفِ٥٠ والخَمُّرُ غَداةَ أَحَــلُتُ لابِينَ أَشْــرَمَ طعنــةً

(١) ديوان امرئ الفيس (رواية الطوسي) ص٥٩٨ البيت ٢٣.

وأنحسر شاص تزى زخملة

(٢) ديوان تأبط شراً والمنسوب له ولغيره): ص ١٩٢٠. (٣) عجز البيت ووبالي ما ألمت تحل، ساقط من الأصل.

ct) earlie: 1/107 do ele mier. . الفرزوق: اسمه همام بن خالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سقيان بن مجاشع بن دارم، وإنما سمى الفرزدق لأنه شبه وجهه بالخبرة وهي الفرزدقة، ويقال الفرزدق: الفتوت الذي يقت من الخبر قشربه النساء، أو هو العجبن الذي يسوى منه الرخيف. وهو شاخر

إسلامي، كان يونس يقدمه بغير إفراط، والمفضل يقدمه تقدمة شديدة في التقائض التي جرت بينه وبين جرير، وكان أبو عمرو بن العلاء يشبهه بزهير بن أبي سلمي. وانظر طبقات فحول الشعراء ١/٣٩٨-١٤٧٩ والشعر والشعراء ١/ ٣٨-١٨٤)، الأخاس ٢١/ ٢٧٦-١٤٠٤ اشتقاق الأسماء ص ٩٠ المزمر: ٢٠/٢٤).

(٥) في رواية الديوان: لابن أصرم.... حصين».

- وحصين بن أصرم: رجل من ضبة كان قد نذر لا يأكل لحماً، ولا يشرب خمراً حتى يقتل ابن الجون الكندي، فقتله في جوار بني ضيّة.

وهــو مِنَ المُقْلُوبِ إِمْرَابَاءً لَأِنَّ الطُّعْنَةَ يجبُ رَقْعُها، وَنَصْبُ الغَبْيُطاتِ والخَــشــر، وَلِمُونِ مِنْ الْمُصْلُونِ فِي اللَّهِ عَلَى مُقْهِرُمُ، فَقَلَبَ لِأَجُلُ ِ الفَافِتَةِ \*\*، وَمِنَ المَقْلُوبَ قَوْلُ الرَّاجِزِ ١٠٠٠:

. . وقاوله وغييطات السدائف: أي نياق سمينات، والعيطات: المذبوحات لغير علة أو هو جمع

صيطة، وهي القطعة من اللحم الطري. (1) قوله: ويجب نصب العبيطات؛ فهو كما قال محله المفعولية؛ مفعول أحلت، أما والخمر، فهي عند التحاة فاعل للعل محلوف صح حذفه لأن وأحلت: يستلزم حلت. والبيت من شواهد ذلك. (انظر منار السالك إلى أوضح المسالك ٢٤٢/٢).

وأما قوله: وفقلب لأجل القافية، فهو قول يونس بن حبيب وأبي عبيدة. يروى أن يونس قال لأبي الحسن الكسالي: كيف تنشد بيت الفرزدق؟ فأنشده...

فقال الكسائي: أبنا قال:

حصين عبيطات السدالف.. غداة أحلت لابن أصرم طعنة تُمُّ الكلام، فحمل الخمر على المعنى، أراد: وحلتُ له الخمر، فقال له يونس: ما أحسن ما قلت!

ولكن الفرزوق أنشدته على القلب، فنصب الطعنة، ورفع العبيطات والخمر على ما وصفتاه من ورواه أبو عبيدة: طعنةً عبيطات السدائف والخمر، وقال هذا مقلوب: الفعل للطعنة ولكنه احتاج

إلى القافية، فجعل الطعنة في موضع المفعول كما قال الجعادي:

كانت فريضة ما تشول كما كان الزناء فريضة الرجم قال المبرد؛ والذي ذهب إليه الكمالي أحسن في محض العربية، وإن كان إنشاد الفرزوق جيداً

(PIA/1 ) TV1\_YV1/1 (PIA/1). (٣) البيت لرؤية بن العجاج: ديوانه: ص ٣.

ورواية البيت في الديوان: ووبلد عاميةٍ،

. وهو أبو محمد رؤية بن العجاج، والعجاج لقب، واسمه أبو الشعثاء عبدائة بن رؤية البصري الثميمي السعدي، ورؤبة وأبوه راجزان مجيدان، اختصا بالرجز، فليس في ديواتيهما غيره، وأرؤبة معان عدة، منها خديرة اللبن، والقطعة من الخشب يشعب بها الإثاء، توفي رؤبة عام ١٤٥هـ. (انظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢/٤٥٥. ٢٠١ وفيات الأعيان ٣٠٣ـ٥٥ والمؤتلف والمختلف .7370

أَيُّ: كَأَنَّ لَوَنَ سَمَائِهِ أَرْضُهُ ١٠٠، وقَرْلِهمْ: أَدْخَلْتُ الخَاتَمْ في إِصْبَعِي، وإصْبَعى (٩٩) الخَالَم ، وعَرَضْتُ الخُوْضَ على النَّاقَةَ، والنَّاقة على الخَوْض ، / وَزَعَمَ يُعْضُهُم مَعْنَى قَوْلِهِ عَزُّ وجَلَّ: ﴿خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾۞ خُلِقَ المَجَلُّ من الإنْسانِ۞.

ومنْ ذلكَ قَوْلُمُك؛ والمستراف المنطب والمناف المنطرات البانه المنقطات أمَّا لَقُظُ وَيَرْهُرَهَة؛ ففي قَوْلِ الشَّاعِرِ؟);

وسَهْمَ وَمُعْمَدُ أَرْجَالِهِ كَأَنَّ لَوْنَ أَرضَه مَمَاوَةً

بَرْقَــَرْقُــَةً يَصِــرُ ۚ الأَيْرُ ۚ فِيهِــا ۚ ﴿ صَرِيْرُ الخَفْ ضَافَى بِهِ السَّرُكـــابِنا أمَّا لَقْظُ وخُرْعُوبَة؛ فنى قَوْل أبي الطُّليُّب٣٠.

(١) القلب هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الأخر، والآخر مكانه. .. قال ابن هشام الأنصاري في باب المقلوب عند هذا الشاهد: أي كأن لون سماته لغيرتها لون أرضه، فعكس النشيه مبالغة، وحذف المضاف، وهو من فنونه كالإمهير؛ (مغنى الليب ص ٢٠/١). ـ وقال صاحب معاهد التنصيص: ووفيه من الاستعارة ما ليس في تركه، الأشعاره بأن لون السماء

قد بلغ من الغبرة إلى حيث يشبه به لون الأرض: (١٧٨/١). على أن القلب كثير في كلام العرب كقولهم: إنتصب العود على الحرباء، وإنما تتنصب الحرباء على العود، وكقول امرى القيس: وكمر خليج في سنيح متقبء. (٣) سورة الأنساء: أبة ٣٧.

(٣) ذكره ابن قلية في تأويل مشكل القرآن: ص ١٥٢. وانظر الاكسير في علم النفسير ص ٣٢١. (1) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل، وفي رواية الأعلم: ببرهرهة رؤدة رخصة». - البرهوهة: الرقيقة الجلد أو الملساء المترجرجة، والرؤدة: الشابة، والرخصة: اللبنة الخلق.

(تحقيق رواية الديوان: ص٤٢٤ والديوان: ص ١٥٧ البيت رقم ١٦). (٥) في الأصل: والمنقطرة وهو تصحيف.

(١) الشاهر: لم أقف عليه.

(٧) التيان في شرح الديوان ٢٩٧/١.

- والبيث من شعر الصبا يمدح بها المتنبي محمد بن عبيد الله العلوي. - والخرعوبة: المرأة الشابة اللينة الطويلة الطرية، وهي الدقيقة العظام الناعبة عند الجوهري \_

بانسوا بِخُسُرُهــونَـةِ لهـا كَفَــلُ ﴿ يَكَـادُ مِنْــدُ النفيامِ يُفْحِـدُهـا ومن ذلك قُولُهُ ١٠٠:

وفق للمنا فولماً. قَسُورُ السِّهِ عَلَمَ هِمَا فَعِلْنِكُمُ السُّمَالِا مِنْ الْمُسَشِّرُ عَنْ ذِي غُروبٍ خَفِسْرُ غَيِيةً تَشْفِيزُهُ الأَخِيرُ قُولُ الشَّاجِرِسُ:

يُشْفَسُرُ عَنْ لَوُلْسِ زَطْسَبِ وَعَنْ أَبْرَهِ ﴿ وَعَنْ أَفْسَاحِ وَعَنْ طَلْمِ وَعَنْ خَسِبِ ﴿ وَعَنْ خَسِ وَمِنْ قَلِكَ فَوْلُهُ ۞:

(1) ديوان العرق الفيس: ص ١٩٧٠.
 خاور القيام: بطيقة ليست بوقابة في الفيام، ولفنز: تبدي، والغروب: حدة الأسنان، والخصر:

البارد. (٣) في الأصل: فانتور اللهام، وهو تصحيف. (٣) البيت للحديري: مقباسات الحريري صر٢٥، المقامة الثانية الحاوانية وغرائب النبيهات على

اليبت المصريري: مقاسات المريزي صرحاء التفاعد التبايد المجاوزية ومراتب التبييات على عيمالي التشييات، ص 120 ، وعاداء التنميس 2411 . ـ والحريزي هو أبو محمد القلسم بن علي بن محمد بن عثمان الخريزي البعري الحرابي صاحب الشقافات، ولد في سنة 1222 في مثان الوب البعرة. كان أصل الخريزي عهاء والحريزي نسية

إلى الحرير وهو عملية أو عمل أبيه، له عدد من التأليف سوى المغامات منها درة المعارض في أوهام المضراص، حلحة الإعراب في النجو، وله ديوان وسائل وشعر. توفى سنة ٥١٥هـ (انظر وفيات الإصاق ١٨٦٦/٢).

الاعليان ( ١٠/١٠ ). ( \$) ديوانه: حس ٦٨ البيث رقم \$ \$ . مِنَ الفاصِراتِ الفَّرْفِ لو دَبُّ مُحْرِلُ ﴿ مِنَ السَّذُرُ فوقَ الإِنْبِ ﴿ مِنْهَا لَأَثْرِا شَبِيَّةٍ بِقَوْلِ حَسَّانِ بِنِ تَابِعِهِ ﴾:

لَوْ يَكُبُّ السَحَـــوَلِيقُ مِنْ وَلَسِهِ السَدَ ﴿ وَعَلَيْهِــا لَأَسْدَبَـشَـهــا السَحُــلُومُ والنَّعْنَى وَاجِدُ، وَلَعَلُ حَسَّانَ تَعَاوِلُهُ مِن الرّوى، الفَيْسِ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ ٣٠

تُقَلِيمُ شَلَانَ الخَشَى ٣٥ عَنْ مُنْسَاسِم صِيلابِ النَّبَيْنِي، مَلْسُولِهَا خَيْرُ أَمْمُوا هو شَيِئَةٍ يَقُولُوا الشَّقْوَى٣٠: = القاصرك الطرف: اللاس يقصرن تطرف على الزاجين جا وتعلنا بعد انظر إلى خرجه

والمحول: الذي أتى عليه الحول، والإنب: ثوب رقيق له جبب، وليس له كمان. (١) في الأصل: فقوق الابت.

(۲) دیوان حسان: ۲۰/۱ تحقیق ولید عرفات، ط دار صادر.

. والبيت من قصيدة يهجو فها عبدالله بن الزيعري ويتي مخزوم يوم احد.

رومان البيت معدود فيما أعده حسان بن ثابت من امرئ القيس (قبديع في نقد الشعر من ٢٣٦).
 وهر حسان بن ثابت من المنظر بن حراج مشعر الرسول 18%، هذا له الرسول بقول: بالمهم أيده بروم حسان بن ثابت من المنظر بن حراج مشعر الرسول 18%، هذا المنظر بريده، وهو أشعر أهدان المنظرة المنظ

والتعر أهل اليمن ، نسبت إليه التعرار لا تصبح كما يقول الأصنعين . وانظر ترجيته في طبقات تعول التصراف ( ٢١٦/ وهنا يصنعها التعر والشعراء ( ٢١٤/١ ، الموضع، ص ٤٠٠ ، الأهناي ( ١٩٤/٥ ، الإصباق ٢/٨) . (٣) كذا في رواية لتطوس والسكري وان التحاس، وفي رواية الأهدار : أطلار طران التحصن

يمناسبه! ـ وفسامان الحصى: ما تفرق منه، والعجبي: عصيب في البدين والرجلين، الأمعر من الشعر: المتساقط: أي أن ما فرعت الحجارة من جلد يديها والحذائها لم الإثر على جلدها ولا ذهبت يشعر

(انظر تحقيق رواية الديوان، ص ٣٩٦، والديوان: ص ١٤ البيت رقم ٢٨). (٤) في الأصل: «شدان الحصر، بدال مهملة.

(8) أليت من لابيته المشهورة بالانبية العرب (لأنهة العرب: ص ٥٦، ط دار مكتبة العياة ١٩٧١). - الأمعز: المكان الصلب، الكثير المعمى، المناسم: جمع منسم، وهو خف المعير، القانح: الذي يقدح ناراً، المغلل: المكسر.

.

إذا الأمعــزُ الصُّــوَّان لاقى مُسَاسِعي تَطَايَزَ مِثْـةً قادحً ومُــفَـــ غَنْرُ أَنَّ هذه صَفَةً إنسَان، والأَوْلُ صَفَةً لَاقَةً.

ومِنْ قَلِكَ فَوْلُهُ\*\*: عليها قَلَى لم تَحْسِلِ الأَرْضُ مِثْلُهُ ۚ أَيْسُرُ بِعَسِشَاتِي وَاوْسَى وَأَصْسَبَسَرا

يَتْنِي قِفْقُ، هو شَبِيَّةً بِقُولَا حُسَّانَ ؟؟: وساختَسَلَكُ مِن اللَّهِ قَوْقَ ظَهْرِهِا ۚ أَبْدُرُ وَأَوْقَسَ فِلْتُنَّ مِن مُحَسِّبِ

وهو أَصْدَقُ مِن الْمُرِيءِ القَيْسِ ُ في هذا. وبين ذلك قَوْلَةُ ١٣:

الا إنسمنا ذا السَّدُهُسُرُ يَوْمُ وَلَسَيِّلَةً ﴿ وَلَمِسَ عَلَى شَيْءٍ قَوِيْمٍ بِمُسْتَخْسِرُ ﴿ شَطْرُهُ الأَوْلُ شَيْئِةٍ بَقُولِ القَهْلِينِ»:

(١) ديوانه: ص ٦٥، البيت رقم ٣١.

(7) لم إمبده في ميزان حشان تحقيق د. وليد عرفات. لبيت لانس بن ياس بن لركم الديلي، من قصيدة يستم بها دسران الله كليان منذ النا المدرو من ويتقدل له معاقال في مدورون سالم العزائي، وله السلم أسل عالم القديم ، طبر أن هذا البيت اصدق ساقاته العرب (الطبر الإصابة / ١٣٣٠/١٣ ، الشعر والشعرة / ١٣٣٧، سيرة الن مقدم / ١٣٨٤/١٤ ، الشعر عن الناس ورايد تشكون وبان الناسان فيل، صول، وفي رواية الطوس والإ إنسا النتياء في دواية

ع. كذا في رواية مسترق وابور المحدد وابي سهول وفي اروية الشوال: ص ٧٠٠، والديواد: ص ١٩٠٩. الأهلم: وإلا إلينا الدهر ليال وأفصره والطر تحقيق رواية الديوان: ص ٧٠٠، والديواد: ص ١٩٠٩. البيت وقم ٢٧.

(4) البيت لأبي فؤيب الهذائي: ديران الهذائيين ص ٢٠ - والبيت مطلع قصيدة يرثي بها أبو فؤيب تشية بن محرث أحد بني مؤمل بن حطيط بن زيد بن قرد بن معارية بن تميم بن سعد بن هذيل.

ر وابو فقهید البطالی: هم حویدند بن خباند بن شمکرت بن ترکید بن محافظ بن کاهل بن الحارف بن تمهم می صدید بن هایلی بن هداری بن کیاس بن عشر بن افراد وابر فقهیه کتبت، عشد اس سلام فی العقبات فائد من شعرات الجاهانی واران الإسلام، عرج مع عبداته بن افزیر فی مغری استر الفران فائد، و فی الاقامی آنه ماذن بعض

معرى نحو اسعرت فيات. وفي اوطني الدائد بنسان. (انتظر طبقات فحول الشعراء 1/ والشعر والشعراء ٢/١٥٥/١٥٣/٢، والأطاني ١٦١٥٥/١٦: واللالي ، ١٩٨٨/١٤).

لُ السُدِّقَةِ الاسِدِينِ ... وَشَكَرُهُ النَّانِي شَبِيَّةً بِقَوْلِ الشَّامِرِ: واللَّمُّوْ الثَّاسِ قَلْب هَلَ السُّدَّهُــرُ إِلَّا لِيلَةً ونُسَهُـــارُهـــا وإلاّ طُلُوعُ السُسْسُسِ ثُمُّ غِيارُهِــا

وما شَيَّة على الحَدَثان باقى

وشَبِيَّةً بِهِ أَيْضًا قَوْلُ ابنِ الهَبَّارِيِّةِ ١٠٠٪

لا غَرُوَ إِنَّ مَلَكَ ابسَقُ إِس حِماقِ وِس فَالسَّدُّمُ عَالسُلُولَابِ لِيَّــ سن يُدُوزُ/ إلا بالسِنقَـرُ

تُعَلَّقُةِ \*\* مسا يجيءُ بِهِ التَّجُسِرُ

إذ ذَوْرَاتُه انتِقالُ مِنْ خَالَى إَلَى خَالَى، وَعَدْمُ اسْتِقْوَارِهِ وَاسْتِمْوَارِهِ؟!. ومن ذلك قَوْلُهُ اللهِ

إذا فَقَتْ فَاخَنَا قُلْتُ طَعْمَ مُدَامَنِهِ هو شبيَّة بِقَوْلِ عَلَيْزَةُ ١٠٠٠:

(١) وفيات الأعيان 1/101. ابن الهبازية: هو الشريف إبو يعلى محمد بن محمد بن صالح بن حمزة بن عيسي بن محمد بن عبدائقة بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الهاشمي العباسي،

والهبارية: نسبة إلى هيَّارُ وهو جده لامه. كان شاهراً من شعراء نظام الملك أبي علي التحسن بن على بن إسحاق وزير السلطان البدارسلان، وهو شاهر مجيد حسن المقاصد، إلا أنه غلب على شعره الهجماء والسنف والهنزل، وملك طريق الشاعر ابن الحجاج وأسلوبه، غير أنه فاقه في الخلاهة، والنظيف من شعره في غلية الحسن، له أراجيز غرية والصادح والباهم، نظمه على غرار كليلة ودمنة في ألف بيت، وله كتاب وتتالج القطنة في نظم كاليلة ودمنة، فضارٌ عن ديوان شعر، نوفي سنة ٢٠٥٤.. (خريد، القصر ٢٠/٧ وفيات الأعيان ٢٠/٤٥٤/٤٤). النجوم الزاهرة ٥/٠١).

 (٣) كانًا في الأصل: ولغل الأصوب: دوعدم استقرار واستمراره. (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٦٠.

(\$) في الأصل: ومعنفةو.

(٥) ديوانه بشرح الأعلم: ص ١٩٥. وقبارة تابسر: الفبارة للمسك نافحته، والقسيمة ما يوضع فيه المسك، والعوارض: اللبات من =

وَكُنَّانًا فَأَزَةً تَاجِرٍ بِقَرِينَهُ ۚ مَنْهَفَتْ عَوَارِضَهَا إِلَيكَ مِنَ الفَمِ ومِنْ فَلِكَ قَوْلُهُ 0:

لَكِسَنَّ عُوْيُقُ وَفَسَى بِلِشَّتِهِ لا غَسَوَدٌ عَائِسَاً ٥٠ ولا يَمْسَرُ هو قَبِيَّةً بِقُوْلِ الشَّاعِرِ ٣٠:

أما ابَّنُ طُوقٍ فَشَدُ أَوْلَى بِلِنَّتِهِ كما وَلَى بشلاص النَّجم حادِيْهَا . ومن ذلك قُوْلُهُ؟!

ومن ذلك قوله؟! لُبِنِعْمَ الغُمَّى تَفَصَّدِ إلى ضَوَّةِ نارِهِ ﴿ طَرِيْفُ بِنُ مَلَ لِيَلَةُ النَّــرَّ والخَصْــرِ ﴿ هِ شِيئَةٍ بَقْرُلِ الخَطَيَّةِ؟؟

مُتَّسَى تَالِيَّهِ فَقَسْسُو اللَّي ضَوهِ تَالِعِ لَيَّا تَجَلَدُ خَيْرٌ تَالِ عَسَدَهَا غَيْرٌ مُوقِيدٍ الأسان، وقِل هي الأمان.

ه الاستان، وقبل دد، داد، داد، داد، ا

(١) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٣٣، البيت رقم ٥.
 (٢) في رواية الأصمع والأعلم والبطليوسي وابن الأنباري «لا عور شانه».

- والعوير: هو العوير بن شِجنة بن عطاره، من بني عوف من بني تميم وكان عوير قد أجار هنداً بنت حجر، أخت امرى القيس، فولى لها حتى أثن بها نجران، فمدحه امرة القيس في هذا البيت بوقاء الذهة - (الديوان شرح الأعلم ص ١٣٣٠).

 (٣) الليت في دوان طفيل بن عوف الفنوي مفرداً، ص ٢٥، ط لندن ١٩٢٧ وعزاء إلى طفيل الغنوي اليضاً أبر العباس وليد بن حيس الطبيعض ت ٢٥٣هـ، في شرح ديوان مسلم بن الوليد ص ١٩٣.

(ع) دولان امرئ الفيس: ص ١٤٢، البيت رقم ١.
 قوله: وطريف بن ملّ، هي رواية الطوسي، وفي رواية الأعلم: وطريف بن مال ليلة الجوع الخصية.

(٥) ديوانه ص ٢٥، والبيت من قصيداً يمدح بها آل شماس.

- والعطيفة: أو سابقة، جوراً من ألمان من مالك بن جزأة من معزوم من مالك بن طالب بن كافحة من حين من يفض بن ريت بن طلقات، طالبات المن معلم الرك المعلقة، والإسلام، ولم يسلم إلا يعمر والله ألمونان الله، وهو من القدم شرور القابلة، أنك كان جداً سولاً/ أنك يتل المد قبل اللهبي، جفارًا من الهيئة طاسفة القدين وطيقات قمول الشعراء (١٩٧٨- ١٠٤)، الشعر والشعراء ( ١٣٣٨- (١٩٣٨) السم تر أنسي كلما جلت طارها وضدت بهما طبيناً وإن لم تقلب رفينة به رائط بلك تول القام الله . وترابين ألحنيت المكتب طبيناً إذ تنسسنيات، إن تبدأت أنت ومن فلك وتلك الله . أفادت على ما يتبديا بن تعينها أستهدام صارت يقدل المنطب

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠:

رفية به قرال ۱۳ الاغز. أيضي الحي المنفق يقابك ترقيبني فالدرخ أم مشرسي في جماليك ومن ذلك قرال ۱۳۰۰ ومن ذلك قرال ۱۳۰۰ فراسم المساحد المساحد والمائة المقال المناسبة المقال

(۱) كذا في رواية الطوسي والسكري وابن التحاس، وفي رواية الأعلم: والم ترياني، وتحقيق الديوان، ص ۲۸، والديوان ص 13 الدين ولم ٣) والى لم أنف عليه. ٣/ كذا قر رواية الطوس، والسكري وان التجاس، وفي رواية الأعلم وما سنتا من مودة والله تحقيق

(٣) كذا في رواية الطوسي والسكري وإن التحاس، وفي رواية الأعلم دما بينة من موده وانظر تعطيق. رواية الديول: « ٣٠٠ - ١٩٥٥، والديول: ص ١٤٠ البيت وقع ٢٠. (٤) في الأصل: ووتسيه به بطوله.

(٥) فيوان امرىء الغيس: ص ٤٤ البيت رقم ١٤.

(۲) هو الأحشى المنازي، او اعشى بني مازد بن عمرو بن تيم ويقال الحرمازي إذ إن حرمازاً ومازناً الحوادة راحمه حياتاً بن الأخور عند عياشة بن أحمد والطبراية ولي يعنى واليزار. - واليت من مجموع الأبيات التي أنشخه عند مقدمه على ربول الله @:
يا باطلبك السناس ويعان السحيب إلى القييت فريسة من السلوب

يا طلك النساس ويان العرب إنسي الفيت فرسة من السارب غاوت أيمغيها الطمام في رجب فللقنسي يستراح وهرب أصلفت المهيد ولسات بالسانب ومن شر غالب لمن غلب

> قال المرزباني: اسم الأحور رؤية وكنيته أبو شعينة. ۱۷٤

## وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٍ لَمِن غَلَبٌ

ويقول الأخر\*\*:

تلاقيَّهُمَا والبَّومُ يَدْحَقُ بِهَا الصَّدَى ﴿ وَقَدَ أَلْبِسَتُ أَفَرَاطُهَا بِنِّي خَيْهُبِ٣٠ ﴿ شَبِيَّةً بِقَوْلِ ذِي الزِّمُةِ٣٠؛

مَنِينَ بِمِنَا مِنْ الْمُجِمِّدُونَ مُشْهِفَةً فِي فِلْ أَغْضَفَ يدعنو هاسَةَ اللَّيومِ مُغَنَّاهُمَا جُمِينُهَا، أَنَّهُ خَاصَ الفَلاَةُ لِيَّانُ، والنَّوْمُ فيها يُجَارُبُ.

ومِنْ ذلكَ قُوْلُهُ۞:

قال الأمهي: وأشد شنيه هذه الأبيات ولكر أنها الأهور بن قراة بن سأيان بن ظهيات بن تكوة بن الحرفة، وهو أبر شبيات الحرفزاني، أعلني بني حرفان وكان مخضرماً أفراق الحيامية والإسلام. وأما أحساب الحاليث فيقول أعلن بني منازت، واللت القدين بني حرفاز أنها بن حراث البس فهم أعلن، وقوات أكنه لا أليم رفقات الحيامية بدل على حدادة والإنسانة (-1/4) 2/10، 2/10 (ويحمح

الزوائد ١٩٧٨ - ١٩٨٠، وانحولف والمحتلف صر (1) البيتان من غير عزو في عيون الأخبار ٧٨/٤.

 (٣) هذا النبت من زيادات الطوسي، زاده مع أبيات أخرى بعد النبت رقم ٣٧ في الديوان، ولم يروه الأعلم أو غيره. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٣٨٤٣٣ والديوان: ص ٤٦).
 (٣) في الأصل: الافتياءا.. أقراطها بني غيهب، وهو تصحيف وتحريف.

(\$) ديوانه: ص ١٩٥٧ البيتُ وقع ٢٨. - اعسف: أسير على غير هدايت، والنازع: البعيد، والأغضف: يقصد به الليل الأسود، والهام: ذكر

- احساف: امير على غير هدايت والتازج: اليعيث والأغضاف: يقصد به البل الأسود، والهام: ذكر. اليوم. اليوم.

 (a) المبيت من زيادات رواية الطوسي والسكري وابن النجاس، ولم يروه الأعلم في الديوان: وانظر تحقيق رواية الديوان: ص ٢٨٩، والديوان: ص ٥٥. تَعَسالوا إلى أن يأتنَ الصُّيَّدُ نَحُطب (١٠٠) /إذا ما رَكِينَا قال ولــدانُ أَهْلنــا معناهُ أَنَّهُمْ قد وثقوا مِنْهُ بعادةٍ لا يُخْلفها، فهو كلول النَّابِغَة ١٠٠٠.

غصائب طَيْرِ أَهْشَدي بعَصائِب إذا ما سَرَى بالجَيْشِ ٣٠ حَلَّقَ فَوْقَـــُهُ إذا ما التَّفَى الجَمْعَانِ أُولُ عَالَبُ جوانِے قد أَيْفَسُ أَنَّ رَعَيْلَهُ ٣

وقُولَ مُسلِم (١):

 قَدْ عَوْد السَّطْيَرُ عاداتِ وثَــقِـنَ بهـــا نهمى تشبيعه في كُلُّ مُرْتَحُمل

وقَوْلِ الشَّاعِرِ ١١٠:

(١) ديوانه: ص ٢٤٤٢ع بتحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم، ط دار المعارف بمصر. ـ والنابقة الذبياني: أبو أمامة زياد بن معاوية بن فيئاب بن جاير بن يربوع بن فيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، شاعر جاهلي مقلّم عند أهل الحجاز والبادية، بوضوم كلامه وديباجته ورونقه وجزائده وحسن مطلعه ومقطعه وقلة حشوم وله قصص مشهورة مع النعمان بن المتذر.

(انظر ترجمته في الشعر والشعراء ١٧٣٠١٥٧/١، طبقات فحول الشعراء ١٩١١، ٥٦، والأفاتي (٣) في رواية الديوان: وإذا ما غزوا بالجيش،

(٣) في رواية الديوان: وجوانح قد أيقن أن قبيله». (a) أديوان مسلم بن الوثيد: ص ١٦، والبيت من قصيدة بمدح بها يزيد بن مزيد الشبياني، وهي من أشهر قصائدي

- وفي رواية الديوان - وفهن يتبعنه. - ومسلم بن الوليد، لقب صريع الغواتي، ولد بالكوفة سنة ١٤٠هـ، من شعراء العصر العباسي، كان مداحاً محسناً، وهو أول من وسع البديع، إذ كان بشار أول من جاء به ت سنة ٢٠٨هـ. (انظر ترجمته في طبقات الشعراء ٢٤٠٠/٣٥). الشعر والشعراء ٢٠٨/٢، تاريخ بغداد ٩٦/١٣.

معاهد التنصيص ٢٠/٢، الأغاني: ١٩/ ٧٢.٣٠). (\*) هو الأفوه الأودي، والبيت من قصيدة قال عنهما ابن قنيـة: إنها من جيد شعر العرب (حلية

المحاضرة ١٩٦١/١ والشعر والشعراء ٢٢٣٣).

ـ هو أبو ربيعة؛ صلامة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه بن أؤدُّ بن الصحب بن سعد العشيرة بن تُذَّجج، وهو شاعر جاهلي قديم، ذكر بعض المؤرخين أنه أدرك ـــ وتَسَرَى السَّطَيْرَ على آئسارِتَ ذَأَتِي غَيْنِ ثِغَةً أَذَ سَنْسَسَارُ وقول أبي نواس(١٠):

نَشَائِكَ الطَّلِيرُ عِين وعده الله بالتوَعَيدِ مِين جُيزرَهُ٥٠. ومنْ ذلك قَوْلُدُه:

ومِنْ ذلك قُولُةُ(1): نَشَرُّ، باعراف الحِياد التَّفْت الذا تُحَيِّرُ قُمْتَ عَنْ شواهِ مُضَافِّب

هو كقول علقمة(\*): \* المسيح عليه السلام.

(انظر ترجمته في الأغاني ٢١/١٥٤١)، الشعر والشعراء ٢٤٣٢١١، سمط اللالي، ١/٥٦٥٠

٣/٥٥٠ شواهد العيني ٢/٢٤). (١) ديوانه: صن ٤٣١، والبيت من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبي جعفر المتصور.

(۱) دوراد: صلى ۱۳۱۹، وابيت من فضيده يمادح بها العباس بن عبيد الله بن جمعم الصحور. (۲) في الأصل: دعن وبده. (۲) في رواية الديران - دتالي الطبرُ طدود - ثقّة بالنّشير من جزوه

ع هي روايه الديوان - وتانابي الطير عدارته - ايفه بالتشيع من جزوه ــ وتانايا: تعمد وتقصد، غداوته: فهايه إلى الحرب. من جزوه: أي مما يترك من لحوم القتابي فريسة.

۲۱۷٬۱۹۳، العصر العباس الأول ۲۲۷٬۲۳۰). (2) ديوان امرئ الفيس: ص ٥٥ البيت رقم ٥١.

2)، يوران بيري نامين: ص 20 مين برق من (2) كذا شبه المصنف وهو ليس في ديوان علقة رواية الأعلم، وإننا هو لِكِنْدَة بن الطيب وانظر المقصليات: (١٣٦/ المقصلية 17 الإين 31 شرح ما يضع فيه التصحيف من 171، الشعر والشعراء ٧٢٨/ شعرة المجموع من 24) وقد عدّ أسامة بن مقط بيت عبدة سابقاً غاضقاً كشفة

والشعرة ۲۸/۱۷ شعره المجموع من ۷۶ وقد عدّ اسامة بن مقلا بيت حيثة سابطًا فخاصاً كشفه شرق النبين والبيمع في تقد الشعر من ۲۰۱۵. من النبية بن الطبيب: عبدقا اسمته والقليب أبوه ، واسمه يزيد بن عمور بن وطلة بن أنس بن جدائلة بن حيث بن الطبيب: عبدقا اسمته والقليب أبوه ، واسمه يزيد بن عمور بن وطلة بن أنس بن ومن ذلكَ قَوْلُهُ ١١٠:

لُقُتْ قُمْنَا إلى جُرَّدٍ مُنسؤنَةٍ ···

ألا يا كَفِّتْ جَنْدٍ يُعْدَدُ قَرْمٍ ... حُمُّ كانبوا الشُّفَة فلم يُعساببوا وَقَالَمُسْمُ يَعْدَدِي إِبْسَتِي أَبِيْهِمُ ... ويسالاَشْفَيْنُ ما كانَّ السعفابُ شَبِيَّةً بِهِ قَوْلُ المُتَنِّينَ ٣٠: فخل بفير جانبيه الجفاث ولجسرم خرأة شفسهاد قؤم

اصرافهن بأيدين منديل

ومن ذلك قَوْلُهُ(١٠): وأستخبر بالسطعام ويساتشراب أدانسا ألؤض جبيأن ليخسقه غيثب

شبيَّة بغول لبيَّدِه: ن تُشسالسيفُ فيم تُحسنُ فإنسنا عَشسافِيرُ من حادا الأنسامِ المُشكّرِ وتَغْسَاهُما: أَلَنَا مُشْحُودَنَ بِالطّعامِ والشّرَابِ، عَاقِلُونَ عَلَمَا يُرادُ بِنَاء [وماع:٢٥ تُعَنَّى فإن تُسَالينا فيم تُحَـنُ فإنـنـا

مُسرعُونَ إليه من المُؤْتِ ٣٠ . = عاش أكثر حياته في الجاهلية، وأدرك الإسلام فأسلم حيث أسلم قومه عام الوفود، وحسن إسلامه،

وشارك في فتوح العراق، وكان عبدة أسود حبشياً وهو من الشعراء المقلين والشعر والشعراء ٢٧٧/٣ سمط اللالي، ١٩/١، معاهد التصيص ١٠٢/١، الأغاني ١٩٧٨/١٠٠٠. (١) في الأصل: وتمت فما إلى جرد مسومة،.

(٢) ديوان امرئ الشيس (رواية الأعلم): عس ١٣٨. (٣) ديوانه (التبيان في شرح الديوان): ج١/١٨.

ورواية الديوان: ووحل بغير جارمه العقابء. (\$) كذا في رواية غير الأعلم وأبي سهل، وفي روايتهما دارانا موضعين لاسر غيب...

(تحقيل رواية الديوان: ص ٢٠٤، والديوان: ص ١٩٧). (٥) ديوانه: ص ٥١ بتحقيق د. إحسان عباس، ط الكويت.

- وعصافير: صغار ضعاف، أي نحن أولاد قوم قد ذهبوا، مسحر: معثل بالطعام والشراب.

(٦) زيادة يقتضيها السياق. (٧) الأشبه أن يضاف إلى هذا البيت، البيت التالي لما أنشده المصنف وهو قوله:

IVA

ومن ذلك قولة ٢٠: وقد ظوَفَتْ في الأفساق خَشَى ﴿ رَضِيتُكُ مِنَ السَفَتِينَةِ بِالإِبَابِ رق أن رقال الله و ١٠٠٠

وضَيِّة به قَوْلُ الطَّغَرَالِي !!! والسَّدُّمَ لِمُنْكِسُ آمَـالِي ويُقْنِفُني من الغَيْنُسَةِ بعــد الكَسَّدُ بالفَفَسلِ

ومِنْ ذلك قَوْلُة ؟؟ وقـــنّــــن كالسواح الإرانِ نَسَــالُتهـــا حلى لاجِبٍ كالبُــرْدِ فتي الخِبرانِ؟!! هو تقول طرّفة؟!

هو تُقُولُو طَرَقَةَ ؟؟ وغشر قَالُولِج الإرابِ، نَسَاتُها على لاجِبٍ، تَسَالُنَهُ ظَهْرُ إِرْجُدِدِ

عصافيسر وذبسان ودود وأجرأ من مُجَلَّحة الذتاب

(۱) متواله: ص. ۹۹. البت رقم ۹. (۲) البت من قسيدة طيلة معرولة بلامية العجم، التي عملها الطفرائي ببنداد سنة خمس وحمسدالة يصف بها عاله يرتكار زمانه. والطر النبت على المستجم في شرح لامية العجم للعملدي (۱۳۲۱). ورفيات الأميان "(۱۸۵۷).
رسافت الأميان تر مو الرساطيل الحمين بن على بن محمد بن عبدالصد الملب دارة. المن

الأصبهاني أستشره المعروف بالطفراني. وهذه النسبة الى من يكتب الطفرى، ومن الطرق الني تكتب في أعلى الكتب قوق البسطة بقام طابط، وطمحولها منوث الملك الذي صدر الكتاب عنه. وفي للظا أحصية، فقل عصر معتبدة الشطر الشار. والنظر في ترجعت معجم الأجهاء 2/4، وقيات الأجاب 2/4، من بقاء الفصر 1/ الشعر الشرر في العراق في المسهد السلسفر لحافظ الحراس 2/4، وكانا الفطراني.

العربي في العراق في العصر استجوبي تجود فتاهر ص ١٠١٠ـ-١٠١ (٣) ديوانه: ص ٨١، البيت رقم ١٣. (٤) في الأصل: وذي الخيرات».

(a) ديوانه: ص ١٢. ورواية الديوان: وأمون، كالواح الإران نساتهاه.

شبه الطريق به.

... الأمون: الناقة الدولقة الغلقي، والإران: تابوت كانواً يحملون فيه الموتى، شبه الناقة في شدة خلقها به ونساتها: (صرتها بالمهما والشساقي واللاحب؛ الطريق البين، والبرجاد: كساء مخطط،

174

لي تُرْسَمَ الطبيق والجال الفنديم ومن السائدة وكسه ولا السخري طفال ومِنْ ذلك قُولُة اللهِ أنْ أن الدوران

ومِنْ ذلك قولُهُ ١٠٠﴿

(hh)

فلا تُشْكِسرونِي إِنَّنِي أَنَّسَا جَارُكَـم / فيه فَنَيَّة بِفَوْلِ المُتَأْخُرِ:

الرَّافُ لَا يُشْهِبِهِنَ مَنْ قُلْ مَالَسَةً وَلَا مَنْ زَالِينَ السَّمَيْتِ فِيهِ وَفَــوْسِكَ هُو فَهُنَا يُؤَلِّدُ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّ النَّهُ عَلَيْهِ يُؤَلِّدُ النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَى النَّهِ

لَيْالِمِيْ خَلُّ النَّحَقُّ غَوْلًا فَأَلَّعْسَا

(۱) كمّا في رواية غير الأهام وعاصم بن أيوب البطليوسي .. وفي روايتهما: وإنني أنا ذاكم: - فول والسع: موضعات إنشر تنظيل رواية الديوان ص ١٠٥ والديوان: ص ١٠٥ البيت رقم ٣٠). (٣) دواية: ص ١٩٠٧ ليست رقم ٩.

را» مواجد" من ۱۲۷ است رفع 4. ۱۶ هوباد: من ۲۵۰ وراراًه الديواد: «إن الفواني» ـ والأمرة النامج الرجه الذي لم ينت شعر لحرته. (1) زيادة يقتصها صواب الاسم.

ال الضاياتي أو القام مصدى عبداته من جائد الكاتب المدورة، وو سطح أي محمد الصابقة أي المحمد الصابقة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة المستقبلة والمستقبلة والمستقبلة والمستقبلة والمستقبلة المستقبلة الم

أَشْخَدُونَ مِنْسِي إلا يَبَاضَ السَقَتِيْرِ أتسكسر السغسانسيات تخربس ونسا ومن ذلك قَوْلُهُ ٥٠: وإذا أنساضِسلُ لا تطيش سِهسامِسي وأنسازل السبطل المخسرية مؤالسة شَيِئة بقُول عَنْتَرَةً ١٠٠٠:

وسُـلَجُـعِ كُوهَ السُّحُـمـاةُ يَزَالُـهُ لا مُشجِبِ مَرَساً ولا مُسْتَسْلِمِ جادت يَدَاي لَهُ بصاحِـل طَعْـنَـةِ ورَفَـاسُ نَافِـلَةٍ كَلُونِ السَّغَنْـدَم ومِنْ ذلك قَوْلُه ٣٠:

ولا أَقِيبُمُ بِغَيْرِ دَارِ مُقَـامِ وَإِذَا أَذِيْتُ بَيْلُدُو وَدُّمْتُها فيه زحاف صَعْبُ، وشَبِيَّة به قَوْلُ الشَّاعر؟؟: يُشَمِّتُ صَدَرَا يَعِيْرِي غَيْرَةُ بَلَدا إِلَّى كَذَاكُ إِذَا مَا سَاءَنَـِي يُلَدُّ

وَقُوْلُ الأخران: وإذا سَاءَكَ مُتَزِلُ فَتَحَوَّل

وَقُوْلُ البَحْراني ٣٠:

(١) ديوانه (رواية الأعلم) ص ١١٨. (٢) ديوانه: ص ٢٠٩\_ ٢٠١، ورواية الديوان: ديمثقف صَدَّق الفتاة مُقَوِّم، - المدجج: ثام السلاح، والكماة: جمع كمُّنِّ.

ووالعندم: وقال الأعلم): النِّمُم، وشبه الدم به، والنُّم مشددة القاف: خشب شجره عظام، وورقه كورق اللوز، وساقه أحمر، يصبغ بطبخه . . . وفي شرح الحماسة قال الأعلم: العندم: صبغ أحمر يشبه الدم به وشرح ديوان عشرة ص ٢٠٨، وشرح الحماسة ١/ ٣٢٥، والقاموس السحيط مادة بقم).

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١١٨. (1) لم أقف عليه.

(٥) في الأصل: ويعمت صدري بعيري، (٣) من غير عزو في محاضرات الأدباء ٢١١/٣ وروايته فيه:

إذا نبا بك منزل فتحول (V) مضت ترجمته ص: ۲۱. إذا السنيار تَفَصَّاكُ الهسوان يهما ﴿ فَخَلُهما لَصَعِفِ النَسْوَمِ واعتسرِبِ ومِنْ ذَلَكُ قَوْلُهُ ۞: أَقَرَّ خَفَ اسرى: النَّيْسِ بن مُجَرٍ بنسو كَيْمٍ مَصَّالِسَيُّمُ السَطَلامِ

افتر شدا اسروبر اللبنس بن خمجر - بندو تنهم انتشابياتيم السطلام يتنبي بأخدهم لما يتأو أنياه. وهو تقلول منتزة ه: ولف شف المنبي وأندراً شقفها - قال اللسوارس زناك غاشتر أقسام

على بُعُدٍ تَأْتِي المُشَائِمَةُ. ومن ذلك قوَّلُة ‹‹›:

هو شبئة بقول رُفقر النا: النسن السنان بِقَسْد السجاهـ القولين مِن حجَسِير وبسن نفسر

ومِنْ ذَلِكَ قُولُكُ أَنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالِنِي لَنْهِنَ يَدْعُدُونِي النَّهَوَى فَأْلِمِينِينَةً وَأَمْنِينَ مَنْ أَلْمَدُى إلى إلى والِنسِ

وفيل له، ومعنى البيت آنه أمن فيهم والطبائت أنفسه ولم تقسطرب احشاؤه فزهاً، وليس الأمر على ما قال المصنف، وانظر شرح الأعلم على الديوان: ص ١٤١٨. (٣) ميزانه: ص ٢٠١٥، ورواية الديوان:

> ولقد شامي نفسي وأبرأ سقمها - قبل الفوارس ويك منتر قُلُمِ. (2) - ديواله: ص ٨٥، وعجز البيت: «كخط زبور في صبيب يمانٍ». (4) - ديوان زهبر: ص ٨٨.

- البت مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن ستان. - الجحم بقال حجم قدر أن جحم الأخاذ الأحداد الذي الله المادة المادة

- الحجر يقال حجر ثموه أو حجر اليمامة، والقنة: الجيل، وأقوين: علون. (٦) ديوانه: ص ٨٥ البيت وقد ٣.

- رواني: دائمات النظر في سكون.

. . . .

هو شَبيَّة بِقُولَ ِ ذِي الرُّمَّةِ(١): لَيَالِسَ اللُّهُمُ تَدْعَمُونِي وَأَتَّبُعُمُّ

ومنْ ذلك قَوْلُهُ۞:

فَسَحَّتْ دمــوعي في السرَّداءِ كَأَنَّهـــا

/ هو شَبيَّةً بِقُوْلَ ذِي الرُّمَّةِ٣٠: ما بالُ عَيْنِسَكَ منها الماءُ يُنْسَكبُ

قَالُتُ مِن قُلَى مَشْرِيَّةٍ مَرِبُ مُشْلَسُلُ ضَيَّعَتُ يَنْبُ الكُنْبُ وفسراء غَرُّ فِسَيَّةِ أَنْسَاى خوارزُهـان ومَعْنَاهُما جَبِيمًا تَقْبِيلُهُ الدُّمْعَ بِمَاهِ القِرْيَةِ، إذا سَالَ مِنْ خَرْقِ فيها.

ومدَّ ذلك قَدْلُهُ: ٠٠٠

إذا النسرة لم يَحْسَرُنُ عَلَيْهِ لِسَائِنَةُ هو كُفُول طَرَقَةُ٠٠٠: وإنَّ لِسانَ السمرءِ ما لم يَكُنَّ لَهُ

(١) ديوان ذي الرمة: ص ١١.

ورواية الديوان: وليالي اللهو يطبيني فأنبعه. (٢) ديوان امريء القيس (رواية الأعلم): ص. ٩٩.

- كلى الشعيب: المزادة، وكلاها: جَمع قُلْية، وهي رقعة تكون في أصل عروة المزادة، وأكثر ما يسيل منها الماد، والسح: نوع من انصباب المطر.

(٣) ديوان ذي الرمة: ص ٣.٤. . كلى مغربة، مزادة مقطوعة، وسوب: متسوب

- وفراه: ضخمة أي مزادة ضخمة، وغرفية منسوبة إلى الغرف، وهو دباغ بالبحرين وأثاى: الهمد، والخوارز: التي تخيط العزادة، والمشلشل: المتصل من غير انقطاع، والكنب: البغرز.

(٤) في الأصل: ووفراء غزفية أتاني خوارزهاء. (٥) ديواته (رواية الأعلم) ص ٠٠.

(٦) ديرانه: ص. د٨.

- قوله: ما لم يكن له حصاة: أي عقل، والبيت ضربه طرفة مثلًا لابن عمه عبد بن عمرو.

كَأَنْسَتِسَى ضَارِبُ فِي غَمْسَرَةٍ لَعِبُ

كُلِّي مِن شُعَيِّب ذات سَخٍّ وتُهْتَسان

فَلَيْشَ على شَيْءِ سِوادٌ بخَــزَّانِ

خصَاة، على عوراتِ، لَذَلَـيلُ

إِذَا ضَاقًا صَلَمَا النَّسَرُو عَلَى تُشْمِ سِرُهِ ... فَفَسِدُرُ النَّذِي يُسْتَوْفُعُ النَّسِرُ أَضْيُقُ حَلَمَا أَشْنُهُ بِيَنْتُ الْمُرِىءِ الشِّسِ مِنْ يَبْتِ طُرْفَةً، وفي كلاحما لَظُرُ سَيْنَ بِهِ الظَلْمُ. ومِن ذلك فِلُهُ اللهِ

بَلُّ تُعَفُّولُ الأَخُو<sup>(1)</sup>:

فَهُمُّا الرَّيْسِي فِي رِحَاقِيةِ جَابِسٍ ﴿ عَلَى خَرْجِ كَالْفَسُرُّ تُغَدِيقُ أَقْفَائِنِي ﴿ خَلِيهُ بِقُول خَيْبَةً بِقُولِ الآخِرِسُ: فِلْمُسَازِنِهِ كِالْمُنْفِقِ السَّرِّسُولِ ضَاحِياً ﴿ عَلَى رَفِّيةٍ أَشْفَسَ وَلا الْمُنْفَالُ ضَاحِياً ﴿ على

الحالمة الزينين كالبنسنة السؤنسل ضاحها على يقسة الخسفسي ولا النساب ل والبنائن هذا أنبؤ الزانب. وقد بُلَقْنا أنَّ إنا الخَشَن بن تُطفور النُشُويُّ اللهِ جَنَايُ في تُناولاتِ الشَّغراءِ

(t) فليت مضمن في قصيدة للكُنّي في الكامل ٢٠١٧م يتحقيق محمد أبر القصل إيراهيو. ومن غمر خرو في رؤضة المطلاح، ص ١٨٨ ويوجة المجالس ٢٠٢/١ والحقد الغريد ٢٧٧ ط الكاليف والترجمة، ومن غير عزو إنهناً مع بيت أمر في المستطرف ٢١٥/١.

۲۲۵/۱: إذا العزه أطشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحدق (۳) هيوانه: صن ۹۰

وسی هر الشغری، والیت من لایته المشهوری یادیه انترین: اطلا لانیة ادبرت: طی ده، منظورات من تکفیه المیان – اید المرطن: الحجاء ضاحها بارزا العرا او البره، الرفاه: سوء العینی، اتنقل: البین الکمال. وی ایر العراس بن مصفوره: علی بن طون بن محمد بن فی فاد سنة ۱۹۷ مد، خلل اور العربیة

بنة الربان الجهرة علمها بارباً للدول الرادة الرفة مود البنير، الثان اللي الشرف.
 بنة الربان الجهرة حلم بن طون بن بعده بن على ولدسته 1940 من جلسا أواه المربة من المواجهة المواجعة المواج

يُشهيمَ مِنْ يَنْصَى(٣٠. وله ألفت عَلَيْهِ، غَيْرٌ أَنْ بِالواجِبِ أَنْ فِيْهِ فَالِلَّهُ فَيْرُفًا مِنْ مَعْرَفَة العَانِيلَ الشَّمَارِ، وَتَناوِلهِمْ، وَيُوارِدُ عَرَاطِرِهِمْ، وَتَعْرِفِ اللَّهْنِ فِي إِذَاكِ الفَلْمِ الشُفَنَزِكِ بَيْنَ تَخَلِّجِهِمْ، كما مَنْبَقَ النَّبِيَّةِ عَلَيْهِ،

ر رای دعه البت می مشتری، باین محاف منتفی اشتها می اطلس بفتاؤالد الراقب او استان می مشتری، باشته از استان از منتفی استان می استان باشتها را مسابق استان براه می استان از استان می استان از این از استان از این استان استان از این استان استان از این استان استان استان از این استان استان

(٢) في الأصل: وشبيه،

 (٣) أي: دريافية الذهن جمعوفة تناسب الكلام، والقدر الجامع بين الكلامين، يحيث يحكم عليهما بالنساري من جهته (اظفر: ص ٣٣).

بالتساوي من جهته (انظر: ص ۲۳). (٤) في الأصل: فالقاهر... للفاهر،.

(٥) انظر الإكسير في علم التفسير وفي الأحذ والسرقة؛ ص ٢٠٧-٢٩٧.

140



### الببات ك فىكىپ داكمت أكالا يعيف معينى

أَخَدُهُما: اتَّحادُ مُؤْضُوعِ كَلَامِهِ، أَقْنِي مُقْصُودَةُ فِي شِغْرِهِ.

اعديمها: الحاد موضوع دعومها العبي معصودة في سعوه. والثَّانِي: تَقَنَّتُهُ فِي البِّيَّانِ، وقُدْرَتُهُ على الكَلاَم .

أن الأول، فالإن نؤضرغ بشغر بالدي يتكلّم به حركتي الطبق بالمشيد والخرج. ولمبدالله الساء بقدائد تؤضر (الافتحاد شرفه ولتأكيد وجاه والجهاد من تحصيك ولمبدائة ولتقد ما يقد من المساورة في أقراضه من تركيب الفقاري، ولملف النزاري، ولماناة الأمطار، وخوض السيول والأمطار.

وأن يتيني أول الإنها في تعليها بايتان قال لا يترفقه أن تعرب الفاقة بشهد من قل المستبد بال تقلق في تجاهد وقبل شرقة في المحتب والمستبد بالنسخ تقديرة تقليبها والمستبد في تجاهد و مستبدي في المستبد المستبدي المستبدي المستبدية المستبدية

(١) في الأصل: «أن يكون».(٢) سورة الزمر: آية ٢٣.

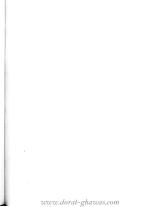

# البسّابالسدَّاج

# كاك دانيهان ولكسته وليناد وكلون

ولا بَأَوْمُ الْمُبِعُضَاءُ ذلك، بل ما تَشْتَحْسِتُه، ويَشْهُلُ فِأَقُوهُ بَعْدَ فِخْرِ الشَّفِيدِ والاشْتِعارَةِ النَّشُلِ.

وساس ... أنَّا الشَّيْدَ: فِقَرْ المِمَانُّ شَرِّهِ عِلْشَرِّهِ فِي المُنْكُمِّ، لا لأَعَاقِها فِي يَخْصُ الأوضاب. وعلنك الاستِدارَكَ"، فَشَرِكَ أَنْ الشَّبِيةِ يَكُونُ؟ بِدَاتِهِ فِي الكانُّ، ولا تُستَعارَةُ بِدَفِها عَلَى جِنْهُ الإستاد، فقول في الشَّبِيّ وَلِنَّ كالأنتِ، فِي الاستعارَةُ وَلِنَّهُ أَنْكُ، فَهَا الزَّقُ عَا

بهجه... والنقل: قول يُشتقرُ عن سبب، ثمّ يُقداولُهُ النَّاسُ بِلَفَظِهِ هِي تَحْوِظكَ النَّسَب، هذا هو النقل. ويَلْخَقُ بهِ ما في تَعَلَقُ، وقد استقضيتُ مُحَكّمَ هذهِ الأَشْيَاءِ وَلَمْرِها هُمَّاً.

فَمِنْ فَالِكَ قَوْلُهُ٣:

 (1) اختبار الطوبي في حدّما وتعريفها القول: واستعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في وضع المدخلين، للمبالغة في التشييه (الإكسر في علم الفسير: ص ١٠٩).
 (2) في الأصل: «تكول».

رم كذا في رواية أبي زيد الغرض، وفي رواية الأطاء: فرى أثيرًا (ألاراه، وأم يره هذا البت في رواية الطوسي والسكري وان التجامل في جغير المتحاص والرواية - وروايم هذا البيد أبي جهاد، وإلى الأصمى: «هو منحول لا يعرف، وقال: الأمراب يرورة فيها. - والميران: جمع صنوار، وهو القطيع من الطباء والغيرة، والعرصات: حرصة، وهي المساحة. وتقل تعيير روية فيدول: ١٩٧٧ لليد أبية حم الإطوال: من برائح القصائد السبح الطوال:

144

أَرَّى بَسَرُّ الصَّمْوَاتِ اللَّي عَرْصَافِها ﴿ وَلِسَمَّالِيهِ ۚ فَأَلَمَ حَبُّ لَلْمُسَالِ
شَهِ بَدُ الْأَرِّى الْمُلْلَّ مُنْسَطِقًا ﴿ وَلَمْ وَالْ كَانَّ الْمُلْلِّ مُنْسَطِكًا ۚ فَلَدْ زَقَعُ
الشَّيْةُ فِي تَوْجُو أَشْرُهِ اللَّهُ وَالْحَيْثُةُ ، وهَا البَقْدَارُ والشَّكِلُ َ وَمَنْ يَقِينُ فَوْلُهُ ﴾ : وَمِنْ فِيْنِفُ فَوْلُهُ ﴾ :

قائلی قدد فیلین برخ تحکید استان مشکرت دینی بهای خشقل یقی عدیر اطاقیل پین قلط خاناس برخان اگ چی برمیلی رفایق استان رامترفان در فاید برخ چین دینک رفای فاید برخان فایدی بی استران استان از می استان استان بین می استان با درخان استان بین استان درخان بین استان استان درد استان استان درد استان استان درد استان درخان استان درد استان استان درد است

ومن ذلك قرائد... إذا قامت القداع المستسك معها - تبنتم الطنب جاءت إنها الفتراقشان / فقاية: على المتباقبة المفترة المبتلك بنتما الفتراع بلقل تفرّع الفترة المتباه المتب

(1) في الأصل: «الصبران».(۲) ديوانه (رواية الأخلم): ص ٩.

۔ السُّمُرات: تنجر أنه شوك . (٣) يفش كاسر الحنظل عن الهبيد لاستخراج جيه، فندع عيناه من حرارته، فقيه ما چرى من معمد لقدد أهل الدار بما يدني من عين ناقف الحنظل، وإنما معين ناقف الجنظل، لأنه لا يعلك سيولان

دمعه، كما لا يملكه مرَّشتد شوقه وحزنه (شرح الأعلم للديوان: ص ٩). (٤) في الأصل: والذكي به:.

(۱) همي الاصلل: والدكني بدو. (۱) مضى تخريج رواية البيت ص ٩.

(a) مضى تخريج رواية البيت ص ٩.
 (b) أي خلف المصدر (تضوعاً) وأداة التثبيه (مثل).

- ولحب ابن الانباري إلى أن هناك حذفاً آخر، ُوهو (الذي) مع بشاء صلتها (جاءت). (شرح الغصائد السبع الطوال: ص ٣٠.

. قال أسامة بن منفذ: وعليوا عليه تشبيه المسك بالفرنقل، وقالوا: إنما يشبه الفرنفل بالمسك، لأنه أجل منه، وقد تمرّج النقاد له وجهاً غير ذلك، فقالوا إنه أراد قوله تضوع، أي مثل السبك، (البديع ـــــ ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ ١٠٠: وشَحْم كهَدَّابِ الدَّمَقْسِ المُفَتَّلِ

وحمر هيمان المستخدم هيمان المستخدم الد

ولا تُبْعِدِيْنِي مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّلِ

النَّجَنَا: النَّمَنُ الشَّعَارَةُ لِمَا يُعَالِّهُ مِنْهَا مِنْ رَشْفِ وَقَفْيِلَ إِسَّ وَاسْتِعارَتُهُ فَلِك الإَجْرَي رُسَ فَي قَوْلُهُ اللَّهِ :

> \_ في نقد الشعر ص ١٧٧). (١) ديوانه: ص. ١١، البيت رقم ١١.

۱) ديوانه: ص ۱۱، البيت رقم ۱۱.

وصدره: يظل العلاري يرتمين بلحمها.

رم» إلى: الكنفس، وهو المحرير الأيض، وقبل الكنان أو كل ثوب أيض من كنان. (٣) لقلت المصنف إلى اللون في المنابغ في الراقب من أن العامي بين الدفعين والشجع الذي والمروفة فقد كل الياض، لذ لل الأصميع: وشبه ياض اللحج وليه وفعت بالملك، وقال فور: وشبه منحم حد الثانة وطلام الجواري براسه، أي : يهادي بدياب العامين، ولتي الطاقات السيء:

ص ۲۵)،

(۱) دیوانه: ص ۱۲، البیت رقم ۱٤.
 وصدره: فقلت لها سیری واراضی زمانه

 (a) قال الأصمعي: وجعلها بمنزلة شجرة لها جنئ، فجعل ما يصيب من والحتها وحديثها وقبلها بمنزلة ما يصيب من الحيد الشجرة وشرح القصائد السبع الطوال: ص٢٨٠).

(٣) كذا في الأصل، ولمل الأصوب «واستخار ذلك». (٧) وعجزه: كمرق الرُّحامي اهنز في البطلان. \_ ورواية الديوان: وإذا ما جنبانه.

ــ وفي رواية الطوسي والسكري وابن النحاس: وإذا ما اجتنبناه. ــ وفي رواية أبي سهل: وإذا ما حثثناه.

- زهي زويه عي سمان. ـ تأود منته: تشنى للينه.

ـ تناود منته: كشى للبنه. وانتظر تحقيق رواية الديوان: صـ٣٩٩، والديوان: صـ ٨٦ البيت رقم ١٢).

### إذا ما اجْتَنَيْنَاهُ نَأْوُدُ مَثَّنَّهُ

مِنْ أَلِنْعِ الاستِعاراتِ، يَغْنِي استَغَرْبَهُنَا جَزَيْدُ. ومِنْ ذَلِكَ فَوْلُهُ ٥٠ وإنْ نُلُكُ قَدْ سَاقَتُ لِكِ مِنْسَى خَلِقَدَةً ۚ فَسُلِي بِنَاسِ مِنْ نِباسِكِ تَشْسُلُ وإنْ نُلُكُ قَدْ سَاقَتُ لِمِنْسِ خَلِقَدَةً ۚ فَسُلِّي يَبْاسِ مِنْ نِباسِكِ تَشْسُلُ

ن فنا قد صاءلت مسى حجيف. أي: قَلْبِي مِنْ قَلْبِكِ، والقَلْبُ يُكْنَى عَنْهُ بِالنِّيابِ؟، كَمَا قَالَ عَنْتَزَةً؟؛

فَشَكَكُتُ بِالرَّمْحِ الْأَصْمُ بِيَابَهُ

اي فَلْبَتْ، وَمِي الشَّرَيِّلِ : ﴿وَيَلِيْكَ فَلَهُوْمَ اللَّذِي اللَّذِي الشَّرِيلِ». ويُجُوزُ أَنْ يَكُونُ النَّمْنَ فَشَلِّ فَلْمِي مِنْ فَلْسِكِ، وَقَى بِالنَّبِاعِ غَلِياهِ، وَأَنْ يَاوُ بِيَّه ويُجُوزُ أَنْ يَكُونُ النَّمْنِيلِ : ﴿هُمُ يُهِلُنُ لِنَّالِمِ لَلْعُمْ وَالنَّمْ يَهِلُنَّ اللَّهِاءِ. وَفِي النَّوْمِلُ : ﴿هُمُ يَهِلُنُ اللَّهِاءِ لَهُمُ وَالنَّمْ لِمِنْ لَقُولُ ﴿ وَفِي النَّالِيفَةُ

(۱) انظر تخریجه ص ۱۹.
 (۲) قال أم يك الانداد.

(٣) قال أبو بكر الأنباري: وإن كان في خطل لا ترضيه فسلي فيامي من ثيبات، أي قلمي من قبلت، والنباب ها هنا كناية من الطلب، قال الله عز وبيل: ﴿ وَلِينَاكِ فَطَهِرَهُ مَعَنَاهُ فَلِمُنَ قَالَمُنَ قَالَ منزو: فشككت بالرحج الأصم ثبابه. . البيت أراد فشككت بالرجح قليه . . .

(شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأتباري: ص ٤٦) (٣) ديوانه: ص ٢١٠ وهو من معلقته المشهورة.

- وفي رواية الاعلم: كُشَّتت بالرمح الطويل ثبابه. - وهجزه: ليس الكريم على الفنا بشخرُم

- وحجزه: ليس الخريم على الد (2) سورة المدائر: آية 2.

(4) سورة المدائر: اية ق.
 (4) بدا قال سعيد بن جبير واستشهد على ذلك بقول امرى، القيس.

دول ممن التياب في الأو كاربية التياب المارية على ما مرا المتبين المردة سيمات مطهور له ومقطاها من المتبات وإلى المارية التي فيها مها والمتبدئة دائم والمياب المسال. وقد المساحر: العمل لمجاولات فيلي وقال قطاعة المتبات المتبارة الم

(٧) سررة البقرة: آبة ١٨٧ .

إذًا ما السُّم جبيَّمُ تُنْسَى جِيْدُها لَدُاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِلسَّا ومن ذَلِكَ قُولُهُ۞:

ومَا فَرَفَتُ عَيْسَاكَ إِلَّا لِتُعْسِرِينَ لِيسَهْمَيْكَ فِي أَعْشَارِ قَلْبَ مُغَيِّسًا أَيْ: فِي لَوَاحِي قَلْبِ مُعَلِّبِ هَالَكِ، كَأَنَّهُ فَتَيْلَ، وفِي سَهْمَيْها قَوْلَانَ؛ احدهما: أنُّهما فَيْسَاهَا، لَمُّا بَكَتُ لَحَظَّتُهُ بِهِمَا، فَكَأَنُّها رَبْتُهُ بَسَهْمُيْن، والنَّانِي: أنَّه كناتةً واستضارَةُ ٣٠، مُقْصُودُها أَنُّها مَلَكُتُ كُلِّيةً، واستَزَّكَ عَلَيْهُ، كما يَشْتَوْلَى اليَّاسُرُ على الجَزُور بِسَهْمَيُّهِ؛ الرُّؤِيْبُ والمُعَلِّي ٥٠ على ما ذُكِرَ في صِفَّةِ المَيْسِر.

ومن ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠

= وأول الآية: ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيامُ الرَّفْتُ إِلَى نَسَائِكُمْ ﴾ . (١) ديوانه (شعر النابغة الجعدي): ص ٨١.

- النابغة الجعدى: أبو ليلى قيس بن عبدائله بن عنس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عاصر بن صعصعة، وكنان النابقة من المعمرين في الجاهلية والإسلام، وكان أكبر من النابقة الذبياني، وهو شاعر مفلق، لكنه مختلف الشعر، مدحه الأصمعي بقلة التكلف، وقال عنه يونس إنه أقصح العرب، وإنه أوصف الناس لقرس (طبقات فحول الشعراء ١٣٠١-١٣٠٠ الأغاني CTST-1/0

(٣) كذا في رواية رواة شعر امرئ القيس، وفي رواية الأعلم: يوما ذرفت عيناك إلا لتقدحي، وأشار الأعلم ألى هذه الزواية بقوله: وويروى لتضربي بسهميك».

ـ والأعشار: القطع والكسور (انظر تحقيق رواية الديوان: ص. ١٣ البيت وقيم ٢١٠).

(٣) هذه استعارة تمثيلية أو ما يسمى مماثلة عند بعضهم، وهي من مبتكرات امرئي الفيس والعمدة .(YYY)

 (3) الرقيب والمعلى: سهمان من سهام الشمار في الجاهلية في أعشار الجزور، إذ كانت تقسم على عشرة انصبام، ثم يجال عليها بالسهام التي هي: الغذ والتوام والرقيب والجلس والنافس والسُّبل والمعلى، فالقبل له نصيب إذا فاز، والتنوم له نصيبات، والرقيب له ثلاثة أنصياه، والجلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسبل له ستة، والمعلى له سبعة. وشرح القصائد العشر ٩٠٤٠٥، شرح القصائد السبع، ص ٨٤).

(٥) ديواته (رواية الأعلم): ص ١٣ البيت رقم ٢٢.

#### وليمضة خذر لا أبالم خناؤها

أَيُّ : المُخَالَطُ بَيَاضُهُ بِصُفُرُةٍ. ومن ذلك قَائُة !!!

و مجزه: وتُنتُعت من لهو بها غير معجاري.

 (١) قال ابن رشيق في بيت امرئ القيس: وكتابة بالبيضة عن المرئة (العمدة ٢٩٢/١) وعد الطوفي ظلك استعارة لأن الفرق بينها وبين الكتابة وأن الموضى بالاستعارة العبالذة في التشبيه، وبالكتابة مستر

المعنى المقصود لأحد الأعراض، لمغوف أو حياه أو ميانفة أو غير ذلك. والإكسير في علم النفسير ص ١٩٦٠-١٣١، وص ١١٨م.

ي مورا المشادة ، أنه عالى مدا الاحتماع إذا يقرأ: ومن قرآ أن قراء التألى في صدة الحير قبيل وكافون يض كولاية بثن الطالب المالية التأليف إذا أنهى الدوليات إلى التي تشديمها إذا خاما تراتب عمر الحمودات المصودية والشي منا بالطام لذا فاليض من حيث المحودية والطام التي المن الدوليات المناطقة المناط

١٣٣). (٣) يقصد البيضة الأولى من بيض النعام؛ لأن الأولى من بيضه لا تكون خالصة خلوص سائر بيضه ولذلك خصيها.

ولذلك خصبها. (4) كذا في رواية غير الأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي، وعندهما: وكبكر مقاتلة البيانس،

وصبره: وعداها فبيرٌ الماء غَيْرُ السَّعَلُّانِ

- والمقاتلة: المخالطة، والتمير: الماء العذب، وغير المحلّل: الذي ثم ينزل عليه فيكثر. (تحقيق رواية الديوان: ص ٣٦٦، والديوان: ص ١٦ البيت رقم ٣٣.

(۵) ديوانه: ص ١٥ البيت رقم ٣١.
 وصدوه: مُهْلَهْفَةُ بيضا، غيرُ مُفَاضَةٍ.

141

# تزايبها مصفولة كالشجنجل

يَعْنِي المَرَأَةُ"؛ والى صِفَاقِها المُثَنِّي [يُشيرً]"، فَهُو مِنْ جَيِّدِ الشُّلْسِيدِ. ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ٣٠ وَتُدَّقُ قِسَى ﴿ بِشَاظِرُةِ مِنْ وَخُشِ وَجُزَةً مُطْقِلٍ ٢٠

أَيْ: ذَاتُ طِفْل ، كَمَا قَالَ ١١٠ نَظَرُتُ إلىهُ يُعَمِّنِ جازلَةِ ٥٠ حوراة حابسَةٍ على طلَّــار

وهي الحُسَنُ مَا تَكُونُ ١٦ نَاظِرَةُ ١٩٠.

ويضَالُ إِنَّ امْزَأَ الفَيْسِ أَوْلُ مَنْ تَهَيْجَ لِلنَّاسِ تَشْبِيَةٌ تَمْيُونِ النَّسَاءِ وَتُخْوِرِهِيَّ يُمُيونِ الظَّيَّاءِ والنِّذِ (١/) وهذا إنَّمَا يُعِبِيعُ مَا لَمْ يُوجِئَدُ ذَلِكُ هِي شعر مَنْ قَبُلُهُ ١/)

 المهفهة: الخابشة اللحم، والمضاضة: الضخمة البطن، يصفها بخماصة البطن وضموره، والتراثب جمع تربية وهي عظام الصدر، موضع الفلادة، والسجنجان: المرآة درومية معربةي (١) أي: المرأة حديثة السن وانظر شرح القصائد السبع الطوال: ص٥٥).

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(۳) دیوانه: مس ۱۹ وتمام البيت: تُصُدُّ وتبدي عن أسيل وتتقي . . .

ـ الأسيل: الخد الناهم السهل، والناظرة: العين، والوجرة المطفل: البقرة ذات الطفل.

(1) في الأصل: وويتقي . . . وجرة قطفل: (٥) ديوانه: ص. ٢٣٨ البيت رقيم ١١.

 (٦٦) في الأصل: وبعين جارية، والجازئة هنا: الني جُزَأت واكتفت بأكل العشب الرطب عن الماء. (٧) في الأصل: وأحسن ما يكون ناظرته.

 والمطفل أحسن نظراً من غيرها؛ لحسن نظرها إلى طفلها من الرقة والشفقة، ويجوز أن يكون قال مطقل، لأنه أحسن لعينها وأوسع، فشبه سعة عينيها بسعة عيني هذه البقرة، وفي هذه المحال.

(شرح القصائد السبع الطوال: ص ٥٩-٦٠) (٩) انظر طبقات قحول الشعراء ١/٥٥.

٢٠١٥ أي أن هذه المزية وإن كانت ظاهرة في شعر امرئ الفسر، إلا أن من الصعب إثبات سبقه إليها، . لأنه لم يصل من شعر العرب إلا أقله، ولأن هذه المرتبات لبست من الخفاء حتى لا يهتدي إليها =

ومِنْ فَالِكَ قَوْلُهُ۞:

وجيّد كجيّد الرُّقم

وفُسرُع يزينُ المُشَنِّنُ أمسودَ فاجم أَبْيُكِ كَفِينُسو النُّخُلَةِ المُتَعَدِّكِسل؟ شَبَّةُ الشُّمْزَ بَعِلْقَ النُّخَلَةِ الشَّمَاعِلَ بُغُضَّهِ فِي يَعْضٍ ، وأَشِارَ إِلَى طُولِهِ بِفَرِّلِهِ: ويزينُ

المَثَنَّةِ، فَذَكَرُ سَوَادَةً وطُولَةً وَكَنَافَتُهُ، وَلَيْسَ يَعْدَ ذَلكَ فَيْ الشُّعْرِ حُسْنٌ يُطلَبُ وقرأة ١٠٠٠:

وتخشح أبطيف كالجديل مخطس

إذا هي نصته ولا بمعطل

الجَدِيْلُ مُخَصَّرُ: يَعْنِي الزُّمَامُ المُتَخَذِ مِنَ الشَّيُورِ، فهُو لَيْنَ دَقِقَ رَشِيْقُ٣٠. وسَاقٍ كَأْنُبُوبِ السُّقِيِّ المُذَلِّل (١)

يَقْنِي: الشَّجَرُ النَّفَعَاهَدُ بِالسُّقِي، أَنْهُو مُثَّنَالِيءَ زَيَّانَ، فَيَرْجِعُ إِلَى فَرْلِهِ: وزيًّا المُخَلَّخَلُ وَالْ

> = غيره. دیوانه: مس ۱۹

- دلتمة البيت:

وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش

(٧) ساقطة من الأصل.

 (٣) كذا في رواية غير الأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي، إذ روباه: ووفرع يغشي المتن... - الفسرع: الشعر الطويل ـ المتن: الظهر، اليث: كثيف، الفنو: العلق، المتعثكل: المتداخل بعضه ببعض. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٢٧١ والديوان: ص ١٦ البيت رقم ٣٥٠). (8) ديوانه: حس ١٧ البيت رقم ٣٧.

ـ وصعزه: وساقي كالنبوب السُّقِيُّ السُّلُلُل (٥) قال أبو بكر الأنباري: والجديل: الزمام، يتخذ من السيور، فيجيء حسناً ليناً يتثنى، أي كشمها

بشنى، . (شرح القصائد السبع الطوال: ص ٦٤). (٦) في الأصل: والمثلل؛ بدال مهملة.

(٧) وهُو جزء من قوله في القصيدة اللامية نفسها (ديوانه: ص ١٥):

141

تُصَيِّهُ ١ الطُّلامَ بِالعشَاءِ قَاتُهَا المُسَارَةُ مُشْسَى راهب مُسَيِّفًا وَأَنْسًا قَالَ بِالعِشَاءِ، لَاقَ الظُّلَمَةُ تَكُونُ أَشَدُ، لِغُيونَةِ الشَّمْسِ، وَوَضَتَ الرَّاهِبَ بالنَّبُقُ و لِدوامِ النَّذِرِ عِنْدَنَ، يَعْنِي أَنْ قَرْرَ هَذِهِ الدَّرَاةِ لازِمْ والمِمْ لَيْسَ عَارِضاً فَقَعَارِكُ ٣٠. ومِنْ ذلك قُولُهُ 100:

وليل كموج البُحْر أَرْخَى سُدُولَةً.... البيت

لاقً مَنْ فَ البَّذِ تَقَرَّمُ مُرِحِكٌ، تَشَايَعُ لا يُقْرَعُ، ومِنْ ذَلَكُ النَّبُلُّقُ السَائِلُ أَنْ يَنْشَقُهُ عَلَمْ نَوْعَ البَشْرَ فَقَلِمُ لَقَلْنَا، ويعمو من الألون، لا تُشَعِّد اللّذِي على علمه الاؤساس، أثم (21) استمارُ لذَا الشَّلْبُ ورَشُخَهُ\* التَّشَامُ، والاُعْتَجَالُ ورَشُخَهِا بالإراف، والثَّقَلُقُ وهو

ملئ هضيم الكشح ريا المخلخل . إذا قلت هاتي نوليني تمايلت (١) ديوانه: ص ١٧ البيت رقم ٣٩.

(٢) في الأصل: ويضيء، ومج أ قال أبو يكر الانباري: وهي وضيئة الوجه، زهراه مشرقة الوجه، إذا تبسمت بالليل رأيت لثناياها

بريقاً وضوءاً، وإذا برزت في الظلام استنار وجهها وظهر جمالها حتى يغلب الظلمة،.

وشرح القصائد السبع الطوال: حن ١٧٧).

(1) ديوانه: ص ١٨. وتمامه

دعلى بأنواع الهموم ليبتليء

ـ وهذا البيت والذي يلبه في وصف اللهل من أجود ما قبل في طول الليل ومن أفصح الكلام وأبرعه عند أبي هلال العسكري، وهو أول استعارة وقعت عند ابن وكيم، وهو عند ابن رشيق تصنيع بدبع كله حسن الاستعارات، وهو من الاستعارة المليحة عند الباقلاني. (ديوان المعاني ١/ ٣٤٦.٣٤٥، العمدة ٢/٣٣٦، إعجاز القرآن ٧١).

(٥) ترشيح الاستعارة: هو مراعلة جانب المستعار بأن يأتي في سياقه بما يستدعمه، ويضم إليها ما يقتضيه، وهو إما مطابقة وتصريحاً كما في قول امرىء القيس (فقلت له لما تمطى. .) وإما النزاماً

وكناية، وهو أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من خير تصريح بذكره كفول أبي ذؤيب (وإذا

البنية أنشبت. . .) (الأكسير في علم التفخير ص ١١١)،

الصَّلَةُ، وَرَشَّحُهُ بِالنَّوْءِ، وهو النَّهُوضُ مُتَقَاقِلاً في قَرْلِهِ؟: فَشَلَكُ لَهُ لَمُنَا تَصَطَّى بِصُلِّحِ ﴿ وَأَرْفِكَ أَصِحِيازًا، وَلَمَاءَ بِكَلَّكُـلَ

مَعَ اللهُ العَجْزَ والصَّلَـزَ مُتَعَابِهِ إِنْ أَنْفُلُمُ أَنْسَنَ مِنْ هذا النَّصَرُّفِ فِي الاستِعازَةِ، وإنَّ أَلْحِقَ بِهِ شَيْءٍ مِنَ الاستِعارَتِ الشَّعْرِيَّة، فَقَوْلُ أَبِي قَايَتِهِ؟:

وإذا السَّنِينُةُ أَلْفَيْتُ أَقْفَرُها ۖ الَّفَيْتُ كُلُّ ثَبِينَةٍ لا تُسْفَعُ

وما كانَ مِنْ نَحْوِ فَلِكَ قُوْلُهُ ٣٠٠ فَالْسَكَ مِنْ لِنَالِمِ كَانَ مُحْسِمَةً بِكُسِلُ مُفَسِدِ الفَشَالِ شَدْتُ بِنَادُئِسِ

شَّةُ رُكُودَ النَّجُومُ بِرُيْطِها بالجِبَالِ القَوْيُّةِ إلى الجَبَلُ العَظِيمُ، وهو مُبالغَقُّ في سود.

وقد اغتمدي والسقيرُ في وُتُعنابِها ﴿ بِمُسْتَجْرِهِ قَلْهِ الأَوَاسِدِ مَيْكُسَلِ

(٩) كذا في رواية أفلب الرواد، إلا أن الأهلم واليطليوسي وابن النجاس والفرشي رووه:
 وفقلت له ثما تمطى بجوزه

وجوزه: يعني وسقه. والظر تحقيق رواية الديوات: ص ٣٧١ البيت رقم ١٥ والديوات: ص ٨١٪.

 (٣) أثبت لأبي قوب البلتي من مرتبه الشهيرة لاينانه الخمسة (انظر ديوان الهذائيين: ص ٣ وضح المعار الهذائين: ١٩/ ص.٨.

ـ ضرب الطبق هذا البيت مثالاً في كنابه الإكسر على ترفيح الاستمار بعراها؛ جانب المستعار بذكتر بعض لوازمه من غير تصريح، وعقب عليه بلوله: «ذكر الاغتمار وإنشابها بينهها، هلى أنه استعار تنظ الاسد، إذ الاظلمار من لوازمه للمنية في فعد، وإن لم يصرح، والإكسير ص

> (٣) ديوان: ص ١٩ البيت رقم ٧٧. قال أبو يكر الانباري: دلم يرو الاص الطوال: ص ٧٩.
> (٤) ديوانه: ص ١٩ البيت رقم ٥٤.

ومن ذلك قوله ١١١:

قال أبو يكر الأنباري: ولم يزو الأصممي خلا البيت، ورواه يعقوب وغيره (شن القصائد السبع الطوال: ص. ٧٩.

150

فيه اشتعارَتَسَان، إحداقتُمَا قَوْلُـة: وقَيْدِ الأُوابِدِ، أَيْ ٣: يَمْنَتُهَا مِنَ الهَـرَبِ بِلُـحُرِقِ لها٣، فَكَالُّهُ قَيْدَ لَهَا، وهو مِنْ إِنداعاتِهِ٣.

. والثانية: قَوْلُه: «هَيْتَكُل «، شَبُّه الفَرَسَ بالهُيْتَكَل ، وهو البِنَاة العَظِيمُ مِنْ مَعَابِدِ أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، وَيَمْنُهُ النَّاسُ في ذلك؟، فَقَالَ البُّنَّةُرَئِيُّ؟!

(١) في الأصل: والأوابدي:

\_ والأوابد: الوحوش، قال أبو عبيدة: يقال: قيد الأوابد، وقيد الرهان، وهو الذي كأن طريدته له في قيد إذا طلبهاء قال الأهلم: ووجعله قيداً لها، لأنه يسبقها فيمنعها من الفوت، (شرح القصائد السبع الطوال: ص ٨٦، وشرح الأعلم للديوان: ص ١٩).

 (٣) كذا في الأصل، والأصوب: وبلحوله بهاء. وج، قال أب عسدة: ورأول من قيدها والبحوش الأوادي امرة القيس، وشرح القصائد السيم الطوال: ص٨٣)، وعدها الرماني استعارة حسنة أوجبت بلاغة والعمدة ٢٧٢/٢) وعلل قدامة الحسن في هذه الاستعارة بأنه راجع إلى الأرداف، وذكرها ابن رشيق في العملة (٢٧٢/٣). وهي من أحسن

الاستعارات عند أسامة بن منقذ والبديم في نقد الشعر ص ٤٣)، من أجود ما وصف به ظفره عند الطلب (ديوان المعاني ٢-١٠٩). (3) اقتدى به الناس، وأتبعه الشعراء، فقيل: وقيد النواظر، وقيد الألحاظ، ووقيد الكلام، ووقيد

الحديث، ووقيد الرهان، . . وذكر الأصمعي وأبو عبيد وحماد وقبلهم أبو عمرو بن العلاء: أنه أحسن في هذه النفظة، وأنه اتبع فلم يلحق، وذكروه في باب الاستعارة البليغة. (إعجاز القرآن للباقلاني: ص ٧١٠٧٠).

\_ وقد أدنسل المتأخرون هذه الاستعارة في باب الكناية وانظر جوهر الكنز ١٠٥، الإيضاح ص ٣١٨، التلخيص ٣٣٧، المطول ٢٠٤٠) (a) ديرانه: ۱۷٤٤/۳.

م في رواية الديوان: وقد رحت: . . واكصورة هيكل:.

. والبحدي: هو الوليد بن هيد أله بن يحيى بن عبيد بن شملاك بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن خيشم . . . من طبئ، يكني أبا عبادة، ولد بعتبج سنة ٢٠٥هـ، شاعر عباسي، فصبح المذهب تقي الكلام مطبوع، له حسن تصرف في أغراض الشعر سوى الهجاء، فإن بضاعته فيه فليلة. وقد ميزه أبو العلاء بالشعر ونسب أبا تمام والمتنبي إلى الحكمة، وتوفي البحتري في سنة ٢٨٤هـ. وانظر الأغاني ٢٧/٢١، وفيات الأعيان ٢١.٢١/٢، معجم الأدباء ٢٤٨/١٩، الموشح ٣٣٠، أخبار البحتري للصولي).

وأَفَا فِي السَّاسِينِ النِّهِيمِ مُحَجِّسِلًا ﴿ قَدْ جَفَّتُ مِنْهُ عَلَى أَفَارُ مُحَجِّسِلِ تَالَىهِ يَكُلِ النَّمَا لِنُوا أَلْنَهُ فِي الخُسُنَ جَاءَ كُشُورَةٍ فِي الْهَاكُلِ أَ ومرار ذلك قَوْلُهُ ١٠٠٠:

كَجُلْمُودِ صَخْر خَطَّهُ السُّيْلُ مِنْ عَل

يُغْنَى الفَسَرْسُ فِي جُرِّيه، وهموَ مِنَّ أَتِّلُغِ التُّقْبِيَّة، لأنَّ فِي ذَلَكَ شَيِّكُين يُقْتَضيَان السُّرْعَةُ، أحدُهُمَا: انجِطَاطُ مِنْ عُلُو، والنَّانِي: كَوْنُ السُّيْلُ يَدْفَعُهُ فَيَصِيرُ لَهُ دَافِعُ طَبِيعِيُّ وَقَسْرِيٌّ. ويُرْوَى لِإشْرى؛ القَيْسِ بَيْنَانِ في هَذَا المَعْنَى في عَايَةِ المُبَالَغَةِ، وهُوَ قَوْلُهُ ١٠٠: قَد أَشْهَا لَا الْعَازُةُ الشُّعُواءُ تَحْمِلُني جَرَّدَاءُ مَعْرُوفَا اللَّحْيَين سُرَّكُوبُ قالسَدُلُسُو أَنْتُ ۞ غَرَاهَا وهِي مُظَلُّةً ﴿ وَخَالَتُهَا وَقَمْ مِنْسَهَا وَلَنْكُرُيُّكِ

نَبُّه شَرَّعَة فَرَسِهِ بِدُلِّي الفَظَعَتْ مِنْ رَأْسِ البَقْر مُثْقَلَةً ···. ومن ذلك قوله ال

(١) ديوانه: ص ١٩ البيت رقم ٥٠.

ونخرا مفرا مقبل مدير معا (٣) قولمه: «ويروى» تعريض الرواية يدل على دقة منه، إذ إن البيتين من رواية الطوسي من الشعر المنحول، حيث تروى الأبيات لإبراهيم بن بشير الانصاري (ينظر الديوان ص ٢٢٥). ـ الخارة الشعواء: العنصرفة، والجرداء: الفرس القصيرة الشعر، ومعروقة اللحيين: قليلة لحم

الفخذين، والسرحوب: الطويلة المشرفة، وكل ذلك من صفات الجودة في الفرس.

(٣) في الأصل: وثبت، وبئت: قطعت. - والأؤذام: واحدها ولم: سبور تعلق بعرا الدلو، والتكريب: الخيط المسائد لحبل الدلو من

لانقطاخ (4) الأصوب أن يقال شبه انقضاض العقاب على الذئب في السرعة، كسرعة انحطاط الدار المنقطعة والممتلئة ماء في البئر، لأن المصنف قفز عن أبيات هي من أسلوب الاستدارة في وصف عداب وسرعة انقضاضه على الذلب، شبه بها والعقاب) فرسه. وانظر الديوان الأبيات من قوله: ١٦\_٨

كأتها حين فافس الماء واحتفلت صقعاء لاح لها بالسرحة الذيب (۵) ديوانه ص ۲۰ ـ وتمام البيت وروايته في الديوان: على الذُّيْل جياش . . . البيت

/ شُبَّة غَفِيقَ٦٠ القَرْس في جَرَّيهِ بغَلْي المِرْجَل ، وهو جَيَّدُ جِدًّا. ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ۞:

فَرَيْرِ كُخُذُرُوفِ الوَلَيْدِ.... البيت

وَرِيْرُ: مِنْ دَرُّ اللَّيْنُ، إِذَا شَالَ يَسُرُّعَةِ وَكُثْرَةٍ، وخُدَّرُوكُ الوَلِيَّدِ: خَشَبَةٌ عَرْضُ اصْبَعَيْن فِي طُولًا شَبْرٌ، يُثْقُبُ زَأْسُهَا، ويُجُعَلُ فِيه خَيْطٌ طَولِلْ، ثُمُّ يُدَيِّزُها ويُصِيْبُ بها الأرْضَ، فَيْجَبِيءُ لَهَا مُسْوَتُ بِسُرْعَةٍ، وحِكَايَةٌ صَوْتِها خَرْخَرٌ، ولِذَلَكَ تُسَمَّى الخَرَازَةُ، وهذه

> ومِنْ ذَلِكَ قُولُهُ٣: لَهُ أَيْطِلا ظَنْبِي ِ . . . . . . البيت

استَغَارُ ﴾ لِفَرْسِهِ هذه الأَعْضَاء والأَلْعَالَ مِنْ هذه الحيواناتِ ﴿ )، وهي أَحْسَنُ ما تكونُ

على العُقْبِ جَيَّاشِ كَانُّ اعْتَرَامَةُ إذا جَائِنَ فِيهِ خَمْيَّةً غُلِّي مِرْجَل

(١) هفيف القرس: اهتزازه. (٢) ديوانه: ص ٢١ البيت رقم ٥٥.

وتمام البيت: نَقُلُبُ كُفَّتِهِ بَخَيْطُ مُؤْصِّلُ ا

دهرير كخلروف الوليد أمره (٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٢٦ البيت رقم ٥٦. trails Burns

وإرخاء سرحان وتقريب تنفل له أيطلا ظبي وساقا نعامة

(3) في الأصل: واستعارة و (٥) في هذا التشبيه تصرف إلى وجوه تستحسن، إذ إنه جمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة، فأتي ياربعة أشياء مشبهة بأربعة أشياء. (نقد الشعر ١٣٦). وهو لذلك من بديع التشبيه عند

ابي هلال العسكري (الصناعتين ٢٥٥). ـ وذهب ابن رشيق إلى أن فضل امرئ القيس فيه غير كبير لأنه لم يجمع متباعدين، فكأنه لشربه

من تشبيه الحقيقة والعمدة ١ / ٢٨٩).

فههاس، والشّرَحانُ: اللَّذَبُ وإرحاؤُهُ: مَنْدُ مُعَيْمِ مُسَفّرِسِكُ، والطَّقُّلُسُ: وَلَدُ الثَّمَلُبِ، وَهُرَيِّكُ: جَمْعُ يَمْدُو وَلِكُ. ومَنْ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهِ

كان كَرْأَلْسَهُ لَدَى السِّبَيْقِ قائساً لللهُ عُرُوس .... السِّبِيّتِ ابْنِ: كَانْ ظَهْرَةُ لاَلْجِرَارِ، مَدَكُ عُرُوس، و مِي الخَجْرُ الذي يُدَقُّ بهِ البَطْرُ، فهو المُمَلِّمُ مُنْجُرُهِ "، وَجَمَلَةُ لِمُمْرِض، و لِأَنْ أَكُثْرُ اسْجِمَالُا، لاحتياجِها إلى الضَّطْرِ كَتَرا، فهو

شَيئةً بقول في الرَّثَة ٣٠: وَوَجُهُ كَمَرَاةِ الغربيةِ أَشْجُحُ

بِلاَ العربية لِسُ لهَا مَنْ يُشْلِعُ شَأْتُهَا، فَحَطَعُ إِلَّى أَنْ تَكُونُ بِرَاتُهَا سِيصْدَاكَ، وهذا النَّتُ الْكُونُ وَلَمْنَ وَمُنْشِرِهِ فِي أَلَّنَ رَضْعِيهِ أَفْقُلُ وَمِنْهُ يَشَقَلُ السَّجِرِيهِ وهَا هُمَّا النِّهِ فِي وَصَاحِيةً المُطْلِقَ فَيْتِي مِنْفُولُ العَرْضِ وَفِي حَجْرُ لِلْكُونِ وَالْمَصَافِقَ التَّقَلُقُ مِنْجُونُ وَمُثْلِقًا، وفِي ضَاحِيةً المَشْقُلُ : أَيْشَاقِ مِنْ تَاكِلُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ

(5) فأضد من الغزال ضمور خاصريه، ومن التعامة قصر الساقين وسالإنهما مع طول الفندلين، ومن الذلب يُشاول على سيره وليس فاية أحسن منه في ذلك، ومن الشلب عليه الذي يوم فيه يديه معاً ويشخصها مناً. والطر شرح القصائد السيع القوال من ١٩٠ شرح الأهلم عن ١٩٠ كتاب التجلل ص ١٩٠٥، ١٩٧٠).

(٣) في الأصل: ووالتنفل،
 (٣) مضم. تخديد ردانة الست م

(۳) مضی تخریج روایة البیت ص ۱٦.
 وتمامه: دمداك عروس أو صلایة حنظلی،

(4) وجمه الشبه عند أين يكسر الأبياري الأستواء قال: وشبهه بالصلابة في استواقهاء وعند الأطلم الملامسة والبريق وشبه حارك الفرس إذا اعترض ونظرت إليه يسخرة الطيب وصراية المختلل في ملامستها ويرطهاه وشرح القصائد السبع من "9، وشرح الأطلم: ط ع).

(4) ديوانه: ص ١٣٢، وفي رواية الديوان: ووعدًا.

وصدر البيت: - والبيت يصف فيه ناقت: أذن حشر: محددة دفيقة، وفوري أسيلة: شبه عبد الناقة بعرأة الغربية.

والأسجح: النهل النبسط.

وهي تَخْرُجُ مُرْتَفِعةً مُتَنَظِمةً، شَبَّة سَرَاةَ الفَرَسِ ٣ بِهَا في ذلك. ومِنْ ذلك قَوْلُهُ٣:

عالى طبعة الصديمات بالمنطرة كالمنطقة أحداد بالمنتها ترتبط الرئيسية المنتقب الرئيسية المنتقب الرئيسية المنتقب المنتقبات المن

#### (١) سراة الفرس: ظهره.

(٣) ديواند (رواية الأعلم): ص ٣٧ البيت رقم ٦٥.
 (٣) يقصد قول امرئ الليس في اللمبيد: (ثبيت رقم ٥١ من الديوان: ص ٣٠)
 كميت برل اللبد عن حال مته كما زلت الصفياء بالمبتزل

(\$) تحرف الفرس والديك والدابة: منيت الشعر والريش من العنق، وهو في الفرس من الناصية إلى

انتستنج. (\*) والتشبيه على ذلك باطل، وقد وجد له أصبحاب المعاني مخرجاً، بأنه إنما قال هذا الان الفرس عرق ويس العرق على صدره فاييض، ورد أسرون بأن امراً الفيس وصف فرسه بأنه لم يعرق وزلم

حرف فيرس من من من المسابقين وو مسورية المواقع والمسابقين المرافق والمسابقين ووم. يتضم جماء فيلسل، ثم ردّ هذا الاحتراض بالقول: إن امراً الليس لم يتك العرق عن فرسه في كل الاوقات، وإنما وصفه قبل أن يعرق، وقد عرق بعد الصيد لقوله: ورماها ورماها ورام الطوات يتفقي رأسه الوقاء من سالك تتحلب

فلم ينف العرق بعده. (انظر الانتصار مما عدل عن الاستبصار ص ٣٧٠٣٥).

(٦) قال بعض أهل المعالي: جرت عادتهم أن يخضبوا الفرس بالدم إذا صادوا، فيجعلون على شهر ناصيته وعقه من ذلك الدم، ليجلم أن قد صادوا به، والدليل علية قول امرى الديس: قالم طارال الديس الديس الديس الديس الديس الديس الديس الديس الديسة.

وقام طوال الشخص إذ يخضبونه قيام العزيز الفارسي المنطق (انظر ديوان امرئ القيس (رواية المفضل الضبي): ص ١٧٥).

(انظر ديوان امرئ القيس (رواية النقضل الضبي): ص ١٧٥). (٧) انظر تخريج الأستاذ محمود شاكر للبيت في طبقات فيحول الشعراء ص٨٥ هامش وقم (١). نَفَسُنَّ لَنَا يَرِبُ كَانَ يَسْاجِهُ عَلَىٰكِي وَالِهِ هِي مُلاهِ مَلْهُلِ ثَنَّة النَّمَةِ مَنَ الطَّهِ، والقَرْ بِالمُلدِينَ فِي الشَّرِجِينِ»؛ قَالَّهُ ثَنَّة جُلُوهَا الحَامِيَّةِ لِلْمُومِيَّة بِاللَّهُ، لُمُّ قَالَ»: لُمُّ قَالَ»:

ومنْ ذلكَ قَوْلُهُ "

عَلَيْسَرُقَ كَالْجَسَرُعَ الْفَقْلَسِلِ لِنَّنَّهُ ﴿ يَجِيْدِ مُعَنَّمُ فِي الْغَيْسِيْرَةِ لَمُحَدِّلُ شَيْفَهُنَّ يَدِيْكُ إِنْسُولِهِ واللّياضِ، ويَمَلَّةُ يَجِيْدِ الصِّينُ اللّمَةِ النَّحُولُ، التِي: السريف المَمْ والخلار، لاكُ

قِلَعَوْنَهُ أَصَّمَهُمُ وَلِلْهِصِيلُهَا أَخْسَنَ 0. ومِنْ ذَلَكَ قَلِّهُ 0. قُالَمَةِ 100 وَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ

فَالْحَقَنا؟ بِالهَادِيَاتِ ..... البيت لاستعارات، شَبُّه سَوْابِقَ الوَحْش بِهادِي الفَوْم في الطُّريِّق، لاتُّه

هذا مِنْ جَيْدِ الاستِماراتِ، فَيْهُ سَرَافِيلُ الرَّحْسُ بِهِادِي الطَّرْمِ فِي الطُرْفِيلِ، لاِنْهُ يَتَقَدَّمُهُمْ . وَلَذِيكُ سُنْيَتُ أَعْنَاقُ الخَيْلِ خَرَافِقِهَا، لاَنْهَا أَسَيْقُ أَصْدَبِهِا إِلَى قُدْمِها تَطَالُها يَتَقَدَّمُهُمْ . وَلَذِيكُ سُنْيَتُ أَعْنَاقُ الخَيْلِ خَرَافِقِها، لاَنْها أَسَيْقُ أَصْدَبِهِا إِلَى قُدْمِها

(1) سبق تخريج البيت: من 1.1 هامش رقم (4). (7) مذا من النبيه المطلوب أو المحكوس القصد البالفاء قال الطوقي في تعريف: وقد يكون إلحاق الكناسل بالناسف طر جها التجليل والدين، يجعل النافض أصلاء حيافة في وصفه بالضفة

البطبها بينهما، ويسمى النشيه المحكوس، وفيلة القروع على الأصول، (الإكسير أبي علم التفسير س ۱۳۲۲). وكان سبق تخريج البيت ص ۱۸، هامش رقم (٢). (٤) قبل الأطابر: ووفيس الغرز بال يكون بهيد هذا المعمر الأنه لا يكون إلا غيساً ستعبأ، وشرح

> الديوان: ص٢٧). (۵) ديواند: ص ٧٧ البيت رقم ٦٠. - وتمام البيت:

175 of a fine or taken to their control of the state

قالحقتا بالهاديات ودولة جواجِرُها في ضَرَّةِ لَم تَزَيَّلُو ِ ... (1) في الأصل: وفالحقها.

ئَهْدِي سَائِزَ بَدَنِها ١٠٠. ومِنْ ذلكَ قُولُهُ ١٠٠:

ولم يُنضَعُ بماء فَيُغْسَل أَيُّ: لم يُعْرَقْ، استَعَارَ لِلْعَرْقِ نَضْحَ الماءِ والغَسْلُ بِهِ، كما صَرَّحَ بهِ في مُؤْضع إلحز خيثُ قالَ الا: خيثُ قالَ الا:

ولم يُنْضَحُ بِمَاءٍ فَيَعْزَق

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ١٠٠٠: مْنَى مَا تَرَقُّ الغَيْنُ فِيْهِ تُسَهُّل

قَمَالِ مُخَاسِبِهِ، أي لا يُذَرِّى لِخُشْبِهِ إلى أيَّ شَيِّهِ تُنْظُرُ مِنْهُ. إشَارَةً عَجِيْبَةً إلى

وهو كَقُولِهِ: تُصَوِّبُ فِيهِ الْغَيْنُ طَوْرًا وَتَرْتَفِى

وأُطُّنَّهُ سَبَق في الباب الأوَّل ٣٠. ومِنْ ذلكَ قَوْلُهُ۞:

وباتَ بعَيْني قَائماً غَيْرَ مُوْسَل أَيَّ: فِي غَيْنِي، بِنَناءُ عَلَى أَنَّ إِقْرَاكَ الضَّرِّقِي بِالْالْجَلِياعِ ، لا بِاتَّصِالِ الشُّغاعِ ،

(١) في الأصل: طَكَأْتُهَا تَهِدَى سَاتُره بِدَتِهَاء.

(٢) ديوانه: ص ٢٢ البيت رقم ١٢. وتمامه: فعادى عداء بين لور وتعجة دراكاً ولم يُنضح بماء فيضل

(٣) ديوانه (رواية المفضل الضبي) ص: ١٧٤ ألبت رقع ٢٩.

(٤) ديوانه: ص ٢٣ البيت رقم ١٤. وصلروا ورحنا وراح الطُّرُّفُ يَنْقُضُ رَاسَةً

(٥) انظر ص: ١٩.

(٩) ديوانه: ص ٢١، والبيت رقم ٥٨. - وصدر البث:

وبات عليه سرجه ولجامه.

فَاشْتَعَارْ نَفْسَ الفَرْسِ لِمِثَالِهِ المُنْطَعِ فِي الغَيْنِ، وهذا المُذْهَبُ هو الصَّحِيحُ الأُكْثَرُ، روري, والغَرَبُ لا يَنتَهُمُونَ لَتُحْقِفُهِ، غَيْرٌ أَنَّ / لُغَيَّهُمْ وَرَدَتُ مُوافقةً لَّهُ، وذلكَ ذَلِيَّا فَرَافها وصِحْتِها، إذْ كَانَتُ مُوافِقَةً لِلْفَلْسَفَةِ الصَّحِيْحَةِ، فَتَأْمُلُ هَذِهِ النُّكُنَّةِ. ومنْ ذَلكَ قَوْلُهُ\*\*! أَمْسَاحَ أَرَى يَرْقُمُا أَدِيْكَ وَسِيضَةً ۚ كَلَسْعِ السَيْدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُحَالًل شَبِّه وَمِيْضَ النِّرْقِ فِي السُّحابِ بلَشْع يَذِي المَرْأَةِ إِذَا أَشَارَتُ بِهِمَا ثُمُّ أَخْفَتُهُمَا (١٠)،

: ejalung

وهو تَشْبِية جَيَّلًا جِدًّا، وَقُولُكُ: وفي خَينًا، وَهُو بِخَاهِ مُهْمَلَةِ مَفْتُوخَةِ، ثُلُّمْ بَاهِ مُوخَّدَةِ مَكْسُورَةٍ تُمُّ يَاهِ آَجِزَ الحُرُوفِ مُشَدِّقَةٍ، فَهِيْل، مِنْ حَبَا يَحْبُو، وَمَرُّ السَّحَابِ: شَبَّةَ سَيْرَةً في الهوام على قُوَادِهِ بِخَبِّو الصَّبِيِّ، فَعَلَى هَذَا قَرُّكُ: وفي خَبِيَّ، أَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: ءَأُرِيْكَ وَبِيَّضَهُ، لَا بِلَيْعِ النِّذَيُّنِ، وَإِنهَا ذَكْرَتُ هَذَا؛ لِأَنَّ يَعْشَهِم يَقُولُ: وفسى خِبُنَّاهِ مُكَثِّلُ ؛ بِخَاهِ مُعْجَمَةٍ مُشَدِّدُوهِ، وهُو البَخِلَة الذِي يُشْتَكُنُّ فِيهِ، وتَعَلَّقُهُ بَلَشِعِ البَنْلَينِ، وهُو خَطَأً، وَالصَّوابُ مأ وَتَكُرِّنَاهُ، فَاوَن تَقْدِيرُهُ: أَرْيُكُ وَمِيضَةً فِي حَيْلُ مُخَلِّلُ كَلْشِعِ البَنْلِينِ.

ومن ذلك قَوْلُهُ ٣: يُضِيءُ سُنَاهُ أو مَضَابِيحُ راهب شَبُّه وَمِيْهَمَى البَّرْقِ فِي السُّحَابِ بشيقَيْن، أَخَذُهُما: لَشُّعُ البِّذَيْن، وقَدْ سَبْق. الثاني:

مَضَابِيحُ الرَّاهِب، شَيَّة كُلُّ وَمُضَةٍ مِنْ وَمَضَاتِ البَرْقِ بِمَصْبَاحٍ مِنْ مَصَابِيحِهِ. ومنْ ذلكُ قَوْلُهُ في صفة السُّيلِ ١٠٠: (١) ديوانه: ص ٢٤ البيت رقم ٦٧ وقد سبق تخريج رواية البيت.

(٣) قال الأعلم: وشبه انتشار البرق وتُشَعِّبه بحركة البدين وتقليبهماه. (شرح الديوان: ص ٣٤). (٣) ديوانه: ص ٢٤ البيت رقم ٦٨. ( stands

أهان السليط في الدُّبالِ المُقَتَّل (\$) ديوانه: ص ٢٤ البيت رقم ٧٠. وأضحى يُشُخُّ الماءَ عَنْ كُلُّ فِيْقَةٍ

www.dorat-ghawas.com

يُخُبُّ على الأَفْقَانِ فَوْجَ الْكُفَّالِ لَقُنَّا اسْتُصَارُ اللَّكِنِّ، رَشِّحَة بِالأَفْقَانِ، الْرِبِاللَّكِسِ، لَنَّا اسْتَعَارُ الأَفْقَانُ رَشْبَعُ بِالكُنِّ، وهو في الحُسْنُ شِيعً بِقُولِهِ:

فَقُلْتُ لَهُ لَمُا تَمَعَلَى مِصْلَبِهِ . . . البيت ....

ومِن قِلِكَ قُولُهُ ». قَالَ لُسِنَّمَ فِي مُوسِينَ وَشَـكِ \* فَيِسِنَّ السَّاسِ فِي يَجْسَعُ مُرْسُسُلُ شَنَّةُ العَمْقُلُ فِي مُشْرِكُ والسَّلِّ لَمُ يَرْتُسِ قَوْمٍ العَمْلِي كِسَاءِهِ ، ويَشْعِرُ قُولُةً، يَانَّ فِيزَا أَعْفِلُهُ العِجْلُ العِمْلُولُهُ عَلَى يُعْلِقُ لَشَيِعَةً بِكُيرَ أَلَّسُ إِلَيْ الْعَمْلِ الْمُعْلِ

ا الحظم الجدال التي حوده عنى يطابق تشبيهه بالمجبر اناس?. ومِنْ ذلك قاللًا!!! قالُ فَرى زَاسَ السَّمِجَيْسِ فَلَوْهُ ۚ مِنْ السَّيْلِ والنَّفَاءُ قَائِمَةً بِمُسْرِلُ إِ

التُحَجَّوِسِرَ: قِبْلُ جَبِّلُ، وقبلُ أَرْضُ<sup>00</sup>، وفي وقب الشَّبِيهِ " قَوْلَانِ الحَفْمَانِ. أَنَّ = والكنهل: ما عظم من تسجر الجنفاء والدرح: جميع درخة، وهي الشعبر الكثير الروق والأهمان. والكتب: أن يلفى المرء على ويجه، وفي الحديث: وولمل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد

السنتهم». (1) كذا في رواية أكثر الرواة، وعند الاعلم واليطليوسي: وكان ثباناً في افانين وُقَلِمه،

ثير: اسم جبل، والودق: المطر، والبجاد: كساء مخطط. وانظر تحقيق الدوان: ص ۲۷۰، والدوان: ص ۲۰ البت وقد ۷۳

(انظر تحقیق الدیوان: ص ۳۷۱ والدیوان: ص ۳۵ البیت رقم ۳۷۳). (۳) فی هامش الأصل: والتشبیه فی وقوع المطر علیه، وتغیر لونه یه، کمنا یشهد علیه قوله: عرائیس ویله، ای: اوائل المطر، قلت: وهذا هر الصهراب.

ويله. أي: أوالل المطر. قلت: وهذا هو الصواب. (١) هند أبو هلال المسكري هذا البيت أجود ما قبل في النطر. يقول كان أباناً والرواية الأخرى للبيت). وهو جبل، من الطاف قطره، وكالله في الهواء. شيخ في كساء. (ديوان المعاني ٢/٤).

(٣) كذا في رواية غير الأعلم والطوسي والبطليوسي، إذ روو:
 كان قطية المجيسر تحدوق
 رتحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٦، والديوان: ص ٢٥، البيت رقم ٧٧.

(تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٦، والديوان: ص ٣٥، البيت رقم ٧٩). (ه) أي: أرض ليني قرارة. (٣) ورجه الشيء قد يسمى ورجه النشيه؛ وهو المعنى الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به تحقيقاً أو السَيْلُ غَشِيَ هذا المكانَ خَمَّى لم يَتَقَ مِنْ أعاليهِ إلا مِثْلُ فَلَكِهِ المِغْزِلِ، والثاني: أنَّ ١٠٦٠ الماء غَمَرَهُ خِمِيعَهُ / خَتَّى ضَارَ الْغُلَّاءُ عَلَى وَجُّهِ الماءِ فِي قُلَّةِ الجَبَلِ ، يَدُورُ كَذَوْراتِ

فَلَكَةِ البِهُوَٰزِلِ ١٠٠، وهو أَقْرَبُ وأَحْسَنُ مِنْ ظَاهِرِ قُوْلِهِ. ومن ذلك قوله ١٠٠٠

وأَلَّقَى بِصَحِراهِ الغَيْطِ بَعَاضَهُ تُزولَ النِّماني ذي العِيابِ المُحَمُّل شَبُّه القاء السُّحَابِ ثِقَلُهُ مِنَ الماءِ، بإلقاءِ النَّاجِرِ ثِقَلَهُ مِنَ المُنَاعَ عِنْدَ نُزولِهِ لِلرَّاحة، فلم يُقُرُكُ مِنْهُ شَيْقًا.

ومِنْ ذلك قَوْلُهُ ٣٠:

قَانُ مَكَ الِحِوامِ خُذَيَّةً صُبِحُنَ سُلافًا مِنْ رَجِيق مُقَلِّفُ لِ شَبَّة الطَّيرَ بالسُّكارَى، إِمَّا لِخَوْقِها مِنَ السُّيلَ أَنَّ يُهْلِكُها، أو لِفَرجِها به، وَنَشَاطِهَا

له\*، فهي تَضَوَّتُ وتَطْرَبُ، وهذا أشَّبُه، والشَّكَاكِيُّ: جَمَّتُمْ مَكَاهِ\*، وهو نَوْعٌ من الظُّير

(١) في الأصل: وفلكة المعزل؛ بعين مهملة. (٣) كذا في رواية غير الأعلم والبطليوسي، وعندهما:

نزول اليماني ذي العياب المخوّل ـ البصاع: التقل، وصحراء الغيط: موضع، فو العباب المعلول: الكثير المتاع والنغول والنفدم

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٦، والديوان: ص ٢٥ البيت ٧٤). (٣) هذا البيت ليس في رواية الأعلم، وزاده الطوسي بعد قوله: كأن فرى رأس المجيمر غدوة

وورد بهذه الرواية مع اختلاف موضعه عند أبي سعيد الضرير والسكري وابن النحاس وأبي سهل

وابن الأنباري والزوزني والتبريزي والفرشي. . والجواد: البطون المطمئنات من الأرض، وصبحن: من الصبوح: وهو شراب الغداق، والرحيق

صفوة البخير، والسلاف: ما سال من غير أن يعصى، ومفاقل: فيه توابل.

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٦).

(3) في الأصل: دونشاطه له. (a) في الأصل: رجمع مكاو، إذا وقعت الواو بعد ألف زائدة تقلب همزة.

ريز دفت لؤلاه... كان السندين به خرافس تبدية پارتجابيده القضوي الكياني تمثل شائلة السابع والإختر القرار في الشائل بالكيين الشقول برمو الشائل الاي شائلة السائل تعدل الموقوري، لاله حداث في الأرض عمل، فلا يتقلق إلا ينتشر يتخبر بالقرار أن على إلى المراز الله المقائلة المسائل بالمؤلفة المسائل في المؤلفة المسائلة في المؤلفة المؤ

الا انعَمْ صباحاً أيُّها الطُّللُ البَّالي

افي: النخالي مِن ألهليه، الشمار لذ البلي، وهو قَسادُ اللّذاب يُعلامِي إجرائها، لأنَّ تحلّل الدنخانِ مِن أهليد قندك، وهذا ضرّبُ مِن الثنافضةِ النُسْتَخْمَلَةِ في النّبانِ، وهو أنَّ يُقدّمُ الشَّاعِرُ تحلاماً فَمْ يُلْقَضْمُهُ»، نُمّنا قال إُصرَّ:

(١) كذا في رواية غير الأعلم والطوسي والبطليوسي، وفي رواية الديوان:
 كان سباحاً فيه غرقى غديّة

- وأرجاؤ: نواحيه والأنابيش: جمع لَيْش وأبياش، وهو الحقر، والعنصل البصل البري وقد فسره بذلك المصنف. وانظر تحقيق رواية الديوان: س ٣٧٦، والديوان: س ٣٦). (٣) في الأصل: بارجانها، وفي الشرح ما يدل على هذا التحريف.

(٣) في الاصل: «بارجائها» وفي(٣) في الاصل: «بصل الخزير».

(2) في الأصل: دعائيء.
 (3) ديوانه: ص ۲۷.
 دوعجز البيت:

ومن ذلك قولُهُ():

man Maria and Artis

وهل يُعِمَّنُ من كان في العُصُرِ الخالي ومضى تخريج رواية البيت.

(٢) المناقضة مرفها صاحب تحرير التجير: هي تعليق الشرط على تليفين، ممكن وستصيل، ومراد المتكافر المستحيل ومن الممكن، ليثير المعليق عدم وقرح الضروط فكان المتكافر ناقض نفسه في الظاهر إذ شرط وقوح الم يوقوع تقيضين و احمير التحيير ۱۷۷٧.
ولحل ما جاء منذ الساحة بن منظم الموسي إلى مقصود المستضد، إذ يقول في اياب المعارضة

### قِفْ بِالدِّيارِ الَّتِي لَمْ يُغْفِها الفِدَمُ

بَلَى وَغَيَّرُهَا الْأَرُّواحُ وَالدُّيْمُ ﴿

وتحليك هذا قال: 3/4 انتقم صباحاً، تُقمَّ قَال: ويقلُ يُنفقنُ مَنْ قانَ في النَّشرِ النَّغَالِيء، ذَعَا لَهُ بِالنَّهِم، ثُمُّ اسْتَيْعَلْهُ رَاتَكُونَ لَكَ. ومن ذلك قولُه::

موله ... وجِيْداً تُحجِيْد الرَّثم لِيْسَ بِمعْطَال ئُمُّ قَالَ:

وجيدا تتجيد الرتبع بيس بعمطان. وفي الأولى: وولا بمُشكّل ١٣٠٤، وأشبلُ السُطّلةُ والعَظّل: ذهابٌ مُنْفَعِة العضو /

ُولِسُطُلانٌ فِعْلِدٍ، كُمُّ نَزُلُسُوا الخَلِيُّ لِلْجِلِدِ مُشْوِلَةُ المُنْفَعَةِ لِلْمُضْوِ الْبُنَاقَا، ويَضا على طَرِيقِ الاشتِعارَةِ، ولللِّكِ الفَضِيلَةُ لللَّاتِ.

ومِنْ ذلك قُوْلُة!! بَلَى رُبُّ يَوْمِ لِنَا لَهُــوتُ وَلــئِلَةِ بَانِــنَــةِ كَالُّــهــا خَطَّ بِنَــفــادرِ

يُعْنِي السَّمْرِيَّةُ المُشْرِقُ وَالْعِبَاقِ لِوَالْبِيِّعِ فِيلَرُهَا، وهُو مِن الحَسْنِ الشَّفِيهِ، لاِنَّ الشَّوْرُ التَّلُّكُورَةُ عَلَى اخْتِيارِ الصَّمْرِينَ، فَيَاتُونَ هَمِهِا كِثَّلَ حَسْنِ والِمِّ وَصَالَ بِامِرِ<sup>مِي،</sup> وإلَّ جِنْفُ تَحْتِينَ هَذَا، فَأَشَّلُرِ تُعَانِينَ النَّصَارِي، ولذلك عالَ الشَّامِ:

= ص٢٥٢)، والظر نقد الشعر لقدامة، ص٢٣٢ وما بعدها).

د ميوان زهير: ص ١٤٥ مطلع قصيدة يمدح بها هرم بن سنان الدُري. (٣) ديوان: ص ٢٥.

> سدره: لیائی شلّمی اذ تریک مُتَصّبا.

(٣) أي: في القصيدة اللائمة الأولى، في قوله:
 وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطسل

والظر تحقق رواية الديوان: من ٣٧٨ البيت رقم ١٠ والديوان: ص ٢٨). (ع) قال الأهلم في تعلق المشابهة: ووإنما شبهها بالتطال، لأن الصانع له يتأثق في تحبيه، ويمثله على أحسن ما يمكنه، وشرح الديوان: ص ٣٩).

۲.

## وهَلُ أَنْتِ إِلَّا قُمْيَةً فِي تَخِيْسَةٍ

وقولة ": يضيء الفسراش وَجُهُهما لِضَجِيعها - كيفضياح زُلْتٍ في فساوتُل فُبُال. سَيْقَ شَيْهُمُهُ في فَرُلِهِ": ويضيء الظلام بالعشاء ... البيت،

ومن ذلكَ فؤلَّة ?? كَانُّ على لِلْبَائِمِا جَمْسَرُ مُصْمَعُلِي أُصِيابَ غَصَنُ جَوْلًا، وَكُنْ بِاجْدالِ وَمُنْ وَمُنْ لُول اللَّهِ مُنْخُفِف الشَّهِ وَمُ صَلَّا وَمُنْسَالُاهِ فِي مُثَالِكُ قُلُول لَّقُول المُسْتِ

وَمُثِنَّتُ لَهُ السَّرِيعُ بِمُخْتِلِفِ الطَّسُوى - صَبِّ وَشَمَسَالًا!! فِي مَثَنَاذِكِ قُلْمَال. شَيْدُ عَلَيْهَا فِي خَلِقِها بِخَدِرِ مُصَطَل، وهو المُشْتَذِينِ وتحرو، أَوْقَدَ فِيهُ غَضِمٌ خُرُلًا

وهو الخَمَلُّ الْفَائِظُ ۚ لَا أَجَمَّرُوا أَكُثُرُ وَالْخَشَرُ وَالْخَشَرُ وَمِنَا أَخَرُكُ أَصُولُ الشَّيْرِان، هو إنشَّنَ للشَّلُو، وَهَنْتُ لَهُ رَيْمَانِ مُتَّالِمِتِنِ، فَلَكِنْهِ هَذِهِ مِنْ جَهِ، وهذه مِنْ جَهْو، قَمِنْ حِنْ لَقِلْ أَلْهِ وَجِدْ نَعَامُ الاستِئَارَة، وهذا مِنْ جَبْدِ الشَّفْيِّ.

ومِنَّ [ذلكَع ٣٠ قَوْلُهُ٣٠: لعوب تُنشيني إذا قُسُتُ سِرُبالي

تُنَى عَنْ طِئْبِ مُعاشَرْتِها بِعا هو مُسَبَّبُ عَنْهُ، وهو بِسْيَاتُهُ السَّرِيَالَ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ

(١) ديوان أمرئ القيس: ص ٢٩.

(۲) انظر: ص 13. (۳) دیوانه: ص ۲۹–۳۰.

 (3) كما في رواية الطوسي وأبي سهل، وفي رواية الديوات: شبأ واسمال. (انتظر تحقيق رواية الديوات: « ص. ۱۳۷۸، الست وقع ۱۳۱۸، والديوات: ص. ۳۰).

(a) في الأصل: وأكثر نفأه.
 (١) أي: الأجذال.

(٧) ساقطة من الأصل، وتقتضيها لازمة السياق.

(A) ديوانه: ص ٣٠، البيت رقم ١٤.

وهبذره:

ومثلِك بيضاءِ العوارض طُفُلَةٍ ٣١١ يُشْتَغِلُ عَنِ الشُّنيِّءِ بِما هو أَهَمُّ وَآثَرَ عِنْدُدًا، وضعاً لِلْمُسَيِّبِ مَوْضِعَ السَّبَبِ. ومنْ ذلك قَوْلُهُ ١٠٠

كَدِعْصِ النُّقَا يَمْشِي الوَلِيَّدانِ فَوْقَةً

ومِنْ ذَلَكَ قُوْلُهُ ٣٠: إذا ما اشْتَحَمَّتُ كَانَ فَفُسلُ خَمِيْمِهِمَا ﴿ عَلَى مُثَنِّهُمَا كَالْجُمَانِ لَدَى الجَالِي ٣٠

شُبُّهِ الفَطَرَاتَ البَّاقِيَّةَ على حِسْمِها مِنَ النُّسْلُ بِالجُمانِ المُجَلِّلُ، وهو قِطْعٌ تُشُكَّدُ مِن الفِطْسَةِ كاللوَّاقِ، وقِبلَ الخيبِمُ هو عَرَقُها النَّ، وهلى النُّقْدِيرَيْنِ فالنَّشيةِ جَيْلًا، والأَوْلُ

الجُوفُ لائدُ قالَ: وَكَانَ فَشَلَّ خَبِيمِها، فَللَّهُ أَلَّهُ آزَادَ مَا فَكُرُّنَاً، إِذَ لاَ يُقالُ كانَ فاصِلُ غَرْقِها.

(1) كذا في رواية الطوسي والسكري وابن النحاس، وفي رواية الديوان وكحقف النّفاء

.. عجزه: يما احتسبا من لين مس وتسهال

(٣) الأولى أن بقول: شيه أردافهما أو صبيرتها بالكتيب، وهو ما عاد إليه بعد قليل.
 (٣) كذا في رواية الطوسي والسكري وابن التجامي، وهو من زياداتهم بعد قوله: وكدعمي النقاء، ولم

يروه باقي الرواة. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧٨). (٤) في الأصل: وادى الحالي: وفي شرح الطوسي: وادى الجالي: والجالي: الذي يجتليها، أي: يعرضها: وشرح الطوسي ديوان

وي سرح معوسي. ودناى نجابي، وانجابي: الذي يجتنبهه اي: يعرضهها (مسرح ا امرئ الليس ۳۷۸). (ه) ذهب إلى ذلك الطوبي في شرحه. (ديوان امرئ الليس: ص ۳۷۸).

\*11

ومِنْ فَلَكُ وَأَوْلَاهِمْ وَالْمَالِمُونَّا وَالْمَالِمُونِهِمْ وَالْمَالِقِينَّا وَالْمَلِّمِ الْمَلْمَالِي كان السياد والسُّلِمُونَ فِي الجَمِيرِّ التَّوْمِيْمُ الأَنْ إِنْ لَمِ يَكُنْ مَهُمْ مِنْ آخَرُ يُلْفُلُ كان السياد في الله على الجَمِيرِّ التَّوْمِينُ وَالْمَوْلِينَّ الْمُعَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ يَعْلَى الْمُعْلِمُ والجَمِينَ، وَنَشْهِمُ اللهِ فِي الرَّمِّ فِي الرَّمِّةِ وَالْمُومِةِ، وَلَوْمِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ

الغَيْنِ جَنْدُ جِدًاً. ومن ذلك قارُلُدُان:

تشرك الهمة بقدة ما ثانغ المقلمة الشكرة خياب الشاء خالاً على خالد قبل تفتده الخياء لقد ضهوس وطبات المداء الطوائق التفكيل في معاقبها والصفيل من مداة أن قبلة استربال الهاء المختلف أن المهابة الداء المنتقب علي الما ويترافيع والالجندية المنتقبة الهاماء الحكوف النقض ما تنشؤه الال المنتقبة المنتق

(١) ديوانه: ص ٣١، البيت رقم ١٩.

\_ والقفال: جميع قاقل، وهو الراجع من سفوه، وأراد المسافرين بلا قيد، فاهمين أو أبيين. والطر هامش تعطيق طيفات فحول الشعراء وقم ٣ ص ٨٥٠٣٤. \_ هذا الميت من التنبيه الصادق عندا بن طباطبا، ومن احسن ما قبل في النجوم في الشعر الفديم

هذا البيت من التشبيه الصادق عند
 عند العسكري .

(عيار الشعر: ٣٣ وديوان المعاني ٢٣٢٢/١). (٢) ديوانه: ص ٣١، البيت رقم ٢٠.

(٣) ديوانه: ص ٣١، البيت رقم ٣٠. \_ عدّ ابن رشيق هذا البيت من المحترع الذي لم يسبق إليه قاتله، ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظره، أو ما يفرب منه (العمدة ٢٩٣٨).

نسبون او ما يون العسكري في سياق ما حذفت منه أداة التشبيه وإذا لم يحمل على التشبيه فسد الكتابع (الصناعين من ٢٥٠)، وفي موضع أنسر عقد وأجود ما قبل في خفاء العركة عند زيارة المارة والدرين المارة المارة ١٠٠٤/١

المعشوق، (ديوان المعالي) ولهي والمحالين (٢٢٥/ ). (٣) إلى نهضت إنها شيئًا بعد شيء، وهو ما ذهب إليه الأعلم (انظر شرح الديوان: ص ٣١).

أَنُّهُ بِالنِّدَىٰ۞، بِأَنْ تَشَوُّرُ إِليها مَكَاناً عَالِياً كَمِا قَالَ الآخَرُ : زُبَّة محراب إذا جَفَّتُها لم ألَّقَها أو ازْتَبَقَى سُلِّما

وكما فَعَلَ الفَرَزْدَقُى٥، خَتْمَ قِيلَ لَهُ۞: (١٧٠) تَذَلُّتُ تُرْسَى مِنْ لُسَائِسَيْنَ قامَةً وَلَكُبْتُ عَنْ طُرُق العُلَى والمكارم

فَوَجُهُ النَّفْسِهِ / أنَّ العاء إذا جَزَى على الأرْضِ ارتَفَعَ بَعْضُهُ على بَعْضٍ ، طَيْفَةً على طَبْقَةِ، حتَّى يَصِيرَ لهُ عُمْقَ، كما أنَّ مُنْسَوِّرَ الجِدَارِ وَنَحْوِهِ يُرْتَفِعُ عَنَّ بَشَهِطِ الْأَرْض

طَيْقَةً يَعْدَ طَيْقَة.

ومنْ ذلك قَوْلُهُ۞: فَلَفُ ۚ تَشَازُعُنَا الحَدِيثَ واسْمَحَتْ ﴿ خَصْرُتُ بِغُصْنَ ذِي شَمَارِيخَ مَيَّالِهِ

تَشَارُهُمَّنَا الحَدِيثَ: تَرَاجَعُتَناهُ، وهُمَوْ مِنْ جَيَّدِ الاسْتِعَارُةِ، واسْتَعَارُ الْغُصْنَ لِلْقَدَّ، والشَّمَاريخَ \* لما فيه من الشُّعْر ونَحُوهِ، كما سَيْق مِنْ قَوْلِهِ ١٠٠٪

أثيث كفنو النُّحُلَّةِ المُتَعَلَّكِل

فَصِلْنَا إِلَى الحُسْنَى وَرَقُ كَلائنًا ورُضْتُ فَلَلْتُ صَعْبَةً اِيَّ إِذْلال قَوْلُهُ: وَفَصِرْنَا إِلَى الحُسْنَى، كِنَايَةً عَنْ سَمَاجِها وَتَسْهُلِها بَعْدَ التَّوْغُر، وورَقُ كَلامُناه: (١) أي: سما إليها بالبدن.

(۲) في قوله: كما انقض باز أقثم الريش كاسره هما دلتاني من المانين قامة

(دبواته ج۲/۲۲) (٣) ديوان جرير ٢/ ٥٦٠ تحقيق محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. ط دار الأندلس بيروت. وفي رواية

الديوان:

وقصرت عن باع العلى والمكارم. (٤) ديوانه: ص ٣٦ البيت رقم ٢٤.

(٥) الشماريخ: جمع شمروخ وهو العرجون أو العلكول الكثيف الملتف، وقصد به شعرها. (١) انظر ص: ٥٤. (٧) ديوانه: ص ٣٢، البيت رقم ٣٥.

فتايةً في الشفارلة وما يُتَنَمُها مِنْ الكلامِ ، ووَرُضْتُ: كِتَابَةً في الشداراةِ والمُلاَنَةِ!!!. [ومِنْ ذَلِكَ؟!! يَعَمَّ فَطِلْهُ السِّبْحُمِ مُثَمَّةً خِسَاقُمَةً - إِنَّهُ شَالِسِينَ. . . . . السبست

يُطِعُ عَلِيْطُ السِّحْرِ مُنْدُ جِنَافَ لَهُ عَلَيْ عَلِينَ وَمُجَرَّةُ !!!! يُعْنِي مِنَ الغَيْلِ والغَيْرَةِ، يَظْهُرُا\*! لَهُ عَلَيْ عَلِينَ وَرَمْجَرَّةُ!!!.

ومِنْ ذلك قُوْلَةُ٣٤: ومَشْنُونَةُ زُرْقُ كَأَنَّبابٍ أَخُواكِ

يَعْنِي نُصولَ السَّهَامِ، شَبَّهُهَا بِأَنْهَابِ القُولَرِ فَي رَقِّتِها وَجِدْتِها وَقُفُوذِها،، والغُولُ:

(t) وقع اشتراع في قول امري الفيس هذا من حيث الكتابة والتعريض، قال ابن سنات: هو فيها من الميمان بهين المريض برق الحسين، وقال ابن القرر، هو ترسيد ، قال الطوية ، لا شك لا ما ذكر في تعريف الكتابة والتعريض جيماً بمعدق عام دفارم ابنا أن يكونا منافض، أن ينهما قرق فقيلة، والطرس الفصاحة: من 197، الجامع لكير: من 197، الإكسير في علم الفسير،

ص ١٩٠٠). \_ تجدر الإشارة إلى تطور رأي الطوني في توجيه ألبيت هذا عنه في الإكسير، إذ قطع فيه بالكذاية وفصل القول في مواضعها من البيت.

وفصل القول في مواضعها من الببت. (٢) زيادة تقتضيها لازمة السياق المتكررة.

(٣) ديوانه: ص ٣٣ ألبيت رقم ٢٧.وثمامه:

وصدر البيت:

ليقتلني والمرة ليس بقتال.

(a) في الأصل: وتظهره.

(a) لم يوضيع الدهست التشبيه، وبيدو أنه سقط من الأصل، ويمكن تدارك بالقول: يظهر له على غالبان وزمجوة، كشابان البكر، وهو الفني من الإبل إذا شد خناقه بحيل ليراض به. (٣) ديوانه: ص ٣٠، البيت رقم ٨٨.

ايقتلنى والمنشرنى مضاجعى

أيقتلني والشقيع بعد ذلك غاية نفسيّة، إذ شبهها بأنياب الأطوال تشنيعاً لها، وببالغة في وصفها، وترهيباً (ع) والتشبيه بعد ذلك غاية نفسيّة، إذ شبهها بأنياب الأطوال تشنيعاً لها، وببالغة في وصفها، وترهيباً الأبرها، لها في النفس فيها من قمح وإنكار، وقد فن أهل البلاغة هذا التشنيع معاجا، علمار:

﴿طَلَعْهَا كَأَنَهُ رؤوسَ الشَّيَاطِينَ﴾ [سورة الصافات ٦٥].

رواني الجُنْ (ينفض فيهم) من بينهم، فَيُخَطِّفُنُ النَّمْنَ فِي البُّرُ، وقد ذَكَرَ تَأْيُطُ شَرَّا في شِيْرِهِ اللّه زَلَى النُّولُ وَقَلْلُها، خَيْثُ قال£؟: بالنبي قد زَلِّيْتُ السُّمَّدِلُ تَقْهُونِي \_ بِنَسْهُبِ كالصَّجِيْتِ صَحْصَحَانِ

باتسى قد زَائِثُ السَّدُولُ تَهُمُوي بِسُهُبِ كالصَّجِيفَةِ صَحْصَحَانِ فَأَصْرِبُهِمَا بِلاَ تَعْشَرِ فَخَرَتُ صَرِيْعاً لِلْيَدَيْنَ ﴿ وَلَسَاجِدَانِ ومِنْ ذَلِكَ فَوْلُكُۥ ومِنْ ذَلِكَ فَوْلُكُۥ

طِوْالِدِ النَّمْسُونِ والعَسرانينِ والفَّنَسَا<sup>وِي</sup> لِطَافِ الخُفسُورِ فِي تُسَامِ واكسَالِ كُنِّي بالفَّنَا عَن القُدودِ والقَامَاتِ، وهذا النَّبِثُ قُلُّ أَنْ يُرْجَدُ لَهُ تَظِيَّرُ فِي خُسْبِهِ وكسالِهِ،

وَعُلُويَةٍ زِحَافِهِ. قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الفَرْسِ ٣٠:

. كَأَنَّ مَكَانَ الرَّدفِ مِنْهُ على رال

رود البلافون تشيه امرئ القيس هذا من النشيه الوهي ومو قريب من النشيه الخيائي، الأنه
 لا يجود أن بلا الخيائية علياً أو إنجمياً في الخياج، وأو وجد الكان متركاً باعد الحواس الخمس، وأدخس الخمس، الخمس، الخمس، الخمائية من الاستخدام من الانتخاص الحيائية الخيائية الخيائية المحلق، والطل العمدة ٢٨٨/١ والإنجلس ٢٣٠/١ من من ١٣٨.

(۱) ديوانه: ص ۲۷۵٬۷۲۶. ونسبت قلميدند كابي البلاد الطهوي (انظر النقائض ۲۳۶، والحيوان ۲۳۲،۱ وهامش محقق الديوات ص ۲۲۲۲٬۲۲۲)،

الديوان عس ١٣٣٠-٢٣). (٣) في الأصل: والمبين». (٣) كذا في رواية الطوسي وإن النحاس، وفي رواية الأحلم: وسباط البنان...؛ (انتظر تحقيق رواية

> (ه) دیوانه: ص ۳۹. وصدر البیت:

وصمٌ صلابٌ ما يقين من الوجى

[والرَّأَلُ] ١٠٠ هو قَرْخُ النَّغام ، وهو مِنْ جَيَّدِ النَّشيبِ ١٠٠ لِأنَّ رَفْفَ ٣٠ النَّعام مُمْتَلِيءَ مُعْتَدِلُ مَحْمُولُ صلتُ أَجْرَدُ، وَكُلُّ ذلكَ مَحْمُودً. ں معبور ۔ . . قَوْلُهُ فِي صِفْتِها آيضاً<sup>00</sup>: كُفْيْت كَأَنْها / هِراوةً بِنُوال.

وهي " الخَفْيَةُ الَّتِي يُطُوى عليها الحائكُ النُّونِ، والطَّاهِرُ أَنَّها التي تُسَمَّى النُّولَ"؟ شُبُّهَهَا بِهَا ١٩ في صَلائِتهَا ورَشَاقُتها.

با بها سمي ... وقَوْلُهُ فِي سِرْبِ الرَّحْشِ ٥٠٠: وأَكْرُعُهُ وَشْنِ النَّرُوهِ مِنَ الحالِ \*\*\*. د

أي: ذاتُ خُطوطٍ كالوَشِّي، وهو ظَاهرٌ لِمَن يَتَأَمُّلُه في حُمَّر الوَّحْش وَنَحُوها، في

أَرْجُلِهَا خُطُوطٌ بِيْضَى وَغُبُرُ، وَلَغَلُّ رُوْيَةً أَشَارَ إِلَيْهَا بَقُوْلُهِ؟ ۚ

(١) ساقطة من الأصل ويقتضيها السياق.

(٢) إذ شبه قطاة الفرس (موضع الرديف منها خلف الفارس) لإشرافها، بمؤخر الرال، ويستحب في

الفرس إشبراف عنقه وإشراف ردفه. وشرح الأعلم: ص ٣٦، وتحقيق طبقات فحول الشعراء، هامش ۲، ص ۸۲).

(٣) في الأصل: ودرق النعام».

(2) ديداته دروالة الأعليم: ص. ٣٧. - وصدر الست:

بعِلْجزَة قد أثرز الجرى لحمها. (a) أي: الهراوة.

(٦) النول: هي خشية الحالك، وهي تتخذ عادة من أصلب الخشب. ٧١) بقصد شبه قاسه بها.

(A) دبوانه: ص ۲۷.

ذعرت بها سرباً نقياً جلوده

(٩) ديوان رؤية: صو. ١٠٤

- وفي رواية الديوان: وكأنها في الجلدي

فهما خطوط بن خود وتساق كالله في السجالة تؤديم النهاق وتؤلوه، كان السئسوز إذ تقبيلها طفؤة على تجذب غيل تقبيل إلى إسابلان في يُقا الوخيل إلى حال فرومها إخان جائية تمثلة، أذا المناز الذي أثارات الذي طهما كالإجلال المناس

التحاوية ويتنام ممون على المستمان ، فادوليده المعرض واعتان راسطها يكون بها . تأول الله السنطير وطب أ وبالسسال لمان وتحرجا الشائب والمنطق الهالي استغفل ما هذا الله والشقر تمركة وقلدوا: وأن قلوب اللهر وعما الشائب وبايستا المخطفة ، يغني جنّد وتحر العلموة الني شئة بها القرض.

(١) كذا في رواية الطوسي وابن التحاس، وفي رواية الديوان: وعلى جمزى خيل تجول بإجلاليه.

- الصوار: قطع بقر الوحش، والجماد: ما خلط من الأرض. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٨٠). البيت رقم ٤٦ والديوان: ص ٣٧٠). (٢) كذا في رواية ابن النحاس: وفي رواية الديوان: وطاطات شمارات.

رب مسئي وزيره بين المعامل . وفي وزيرة الغيوان ؛ وفاطات تساولون. (4) قاولة : ص٣٨٠ . (4) قالو على الحالمي : أجمع أهل العلم بالشعر كالي عمروين العلام والأسمعي وفيرهنا، بأن أحسن

الشيه ما يقابل مشهول بمشهون، فإن احداً لم يقل في قلك احسر من قبل لمري، القيس: وقبيت وتؤخرها منه القليب رفيها بالعناب رواسة بالحدف البالي. (حقية المحافرة 1/ ١٧٠) قال ابن قلية: ومعا يتجاه اس تشبهه فياه: (وقاعي والشر والشهرة ( ١٩٠١). وهم نائية المقره، بالشره، مالشره مثل المال المسكور (العناطس مي ١٩١)، ومعاد البلافيون الشبه المنظور (نظر الإبلام مي ١٤١)، الشخيص مي ١٩٢، الشخيص مي ١٩٢، ومعاد البلافيون

wara downt abanas con

قُوْلُتُهِ": المُخَالِّنَ طَائِزُ قَهِيرًا الرَّجُلِ وَالْجُنَّةِ الْخَاطِرِ السَّلَمَةِ فِي فَعَالِهِنَّ \*\* لِأَنَّ المُحموة بن النَّرَاةِ طُولُ الثانةِ فِي تَمَامِ وَالْحَالُ كَمَا شَنَقَ مِنْ قَوْلِهِ". بن النَّرَاةِ طُولُ الثانةِ فِي تَمَامِ وَالْحَالُ كَمَا شَنَقَ مِنْ قَوْلِهِ".

. كَأَنَّ بِلْسَاراً خَلْفَـتُ بِلِبُسُونِ عُقَـابُ تَسُوفِ او غُفَابُ العَواصِل وَيَعْنِي؟? فِشَارَ زَاهِئِهِ؟، وَكَانَ قَدَ أَهِيْزَ عَلَى لِبَلِيهِ؟، قَشَتْ ذَخَابَ النَّهْشِرِينَ بَها ياشيطاف الفقايان لها، والقايطُل: جِبَالُ صِغَلاَ بِالفَالِ، وَتَنوَف: الخَبْلُ الفَشْرِك.

مَيْنَاكُ وَمُشْمُهُمُ مِنْهُمُ مُوالِدُ فَأَلُو مُنْالُمُهُمِ الْوَضَالُ هذهِ قَعِيْدُهُ مِثْلُهَا مُبْغَةً عَمْرُ يَتُكَا، وفيها تَقْبُهَاتُ / عَبِيْنَةً ومنها قَوْلُهُ ٥٠٠

(١) ديوانه (رواية السكري): ص:٣٤٨. وتمام البيت:

قوم يُحاكسون بالبهام بث حادً قِصارٌ تُفسيُّت الحَجال \_ وهذا السب من زيادات رواية السكري وابن النحاس (انظر تحقيق رواية الديوان ص٣٥٤).

(٢) اللعال: السير اللَّين. (۳) رهو:

طوال المتسون والعسراتين والقنسا لطاف الخصسور في تمسام وإكمسال (٤) في رواية ابن التحاس عن أبي عبيدة ويتوف، وفي رواية الطوسي وابن التحاس أيضاً: «عقاب يتوف،

وفي رواية الأعلم: وعقاب تنوفي. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص١٠٤ ألبيت رقم ٢ والديوان: ص٤٩).

وهم زيادة تقتضيها قوامة السياق.

(٩) أي: راعي امرىء القيس.

 (V) المغيرون على إبله بتوجديلة، وكان قد نزل على خالد بن أصبع النبهائي. (٨) ديوانه (رواية المقضل الضبي) ص: ١٨٩.

٧٦) كذا في غير رواية الطومس والأعلم، فروايتهما: ومن أل ليلي وأين لبلي، (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٠٠ البيت رقم ٣ والديوان: ص ١٨٩).

ذبه ١٠٠٠ هين شبيعة بتعييدة عبيد بن الابرص : أقلز مِنْ أشبيع مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْكُونِهُ وايضاً لم يَعْرِفُها الأصدَّمِنُّ لِامِرِي، النِّيسِ ٣٠ قَرْتُكَامَا، وإن كُنَّا ذَقَرْنَا بَعْضُها فيما

م. قول: ١٨٥ - أ المستشفرات للمان عن السؤشس. وتساف وزت مصابسة السنديس. يجابة عن تقص العقيد، وتعلق الزلمين.

قَوْلَةُ هِي صِفْهِ النَّنِيَّةِ ». هي خَتْبُو تَعَندَبُهُ النَّيْلِ

شَبَّة فِيلَدَةُ فِي تَجْعِيْدِ بِمَدَّبِ النَّشَلِ، أَتَى: مَرْضِعِ فَبِشِيهِ، وهو جَيَّدُ.

وزنها مخلع البسيط.
 دیوانه: ص۲۳.

(١) ديوانه: ص١٢٠.
 وهو مطلع معلقته وعجزه: فالتُطَيَّاتُ ذالدَّنوب

- ملحوب: اسم ماه ثبتي أسد، التطبيات: جبل، والذنوب: موضع في ديار بني أسد. (٣) هي من رواية اسفضل الضبي. دا كان المراد الماد الشبي.

(٥) ديوانه (رواية الطوسي): ص٧٣٧ البيت رقم ٨. وصدره:

متوسداً عضباً مضاء به

ويونين: فَقُلُونَ اللَّهِ يَعْمُلُونَ جَازِقَةٍ خَوْرَاهُ حَاسَةٍ عَلَى طِقْـلِ فَقَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُقَالِقِيلَ اللَّهِ اللَّهِ سَرَاوَةُ السَّفَّصَالِ أي: لها جِنْهُ الطَّهِ وَمُقَلِّهِا، وَمِي أَسْرَى بِهَا فِي قِلِكَ، أَنْهُ أَنْهُمُ وَأَمْشَانِ وَمِي أَسْرَى بِعَالِي قِلْكِ، أَنْهُ أَنْهُمُ وَأَمْشَانِ وَمِي أَسْرَى بِعِنْ أَسْرَى بِعَالِي قِلْكِنْ، أَنْ : أَنْفُلُ وَأَمْشَانُ وَمَالًا علامُ بِلِغُ فِي الخَسْنُ وَلِمُولَالًا.

قَوْلُمَةُ؟! فالله أَلْسَجْمُ ما طَلَيْتُ بِهِ والسِيرُ غَيْرُ عَهِينَةِ السَّرْشَــلِ هذا مما يغري مُجْرَى الأمثال؛ وهو بِنْ أَشْدَقِها وأَشْسَتِها؟!.

لِّــــُةُ(5): تَازَعْتُهُ كَأْسَ الصَّبُوحِ

اي: تُناوَلُتُها مِنْهُ، وَتَنَاوَلُها مِنْيَ، فَأَشَيَّة النَّنَارُعُ، فَاشْتَعَارُهُ لَهُ.

(1) ديوانه (رواية الطوسي): ص. ۲۳۸ البيت رقم ۱۱.
 المجازئة هاهنا: الطلبة التي جزات باكل المشب أو الراحب من الناء . والحوراء : الحسنة بياض العين

وسوادها، وأصل الحور: البياض. (٣) ديوانه (رواية الطرسي): صـ٣٩٨ البيت رقم ١٤.

(٣) نبراته (رواية الطوسي): ص٣٦٨ البيت رقم ٨٤. ــ وفي رواية الديران: والله أنجح . . . ۽ يدون الفاء . (٣) عدّ ابن رشيق هذا البيت من باب المثل السائر الذي لا يحتاج المثل فيه إلى غيره من الكلام ليقوم

) فقد بين رسون هذه البينة عن بيان المتفار مساير مشاي و يصحح المتفار فيه إلى طورة عن المحمم باليوم يه، فقال: دومما لا احتياج فيه قول المرىء القيس . . . فقي كل قسم من هذين مثل قالم بنفسه ، غير محتاج إلى صاحبه والمعدة ( TATY تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) .

محتاج إلى صاحبه والمعدة ٢٣٣/١ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد) . \_ وكان القرارة قبل ذلك قد ستل أي اليين قالته العرب أحكم؟ قال : وما اشتمل على مثلين يستغني في التمثيل بكل واحد متهما على حدثه عن صاحبه ، ثم أنشد قول شرق القيس هذا، وحلية المخامرة

(٤) ديوانه: ص ١٣٩ البيت رقم ١٩.

.(\*\*\*/1

وتعام البيت:

نلاعت كاس العبسوح ولم اعمال مُجِنَّةُ عِلَاةٍ السَّرِّجُــلِ

إنَّى بِخَبْلِكَ وَاصِلُ خَيْلِي هو كتايَةً عَن المُحَبِّةِ، وتَقَارُب القُلُوب.

وبريش نتبك زايش نتلى هو كنايةً عن التَّقَوِّي به والاعتِمادِ عَلَيْهِ، ونَحُو ذَلِكَ.

تَسَخَتُ كِلائِسكِ طارقَماً مِقْسَلَى

بَشَايَةً عَنْ وُرُودِهِ عَلَيْهَا، لِأِنَّ الكِلَابُ نَتْبَحُ الوارِدَ على أَهْلها، مَعَ أَنَّه قد صرَّحَ بالمُقْصُودَ خَيْثُ قَالَ: وَطَارَقاًهِ.

قولُهِ في صِفَةِ الخَيْلِ (١):

مُسْتَقُرماتِ بالخضى جَوافِلا اي: يُطَيِّرُنَ الخَصَى إلى قُروجُهِنَّ مِنْ شَدَّةِ جريها، تَشْبِيها باستِفرام المَرَّأَةِ، وهو جَعْلُ شَنْءٍ مَا فَى فَرْجِهَا تَشْبِيقاً لَكُ، جَوَافِلًا: تُسْتَجَبِعاتُ فِي الجَرْيُ(")، وفي يَقض

تُتُبِ عَبْدِ النَبْكِ بنِ مَزُوانَ إلى الخَجَّاجِ يَتَوَعَدُهُ، يَقُولُ: ويا ابنَ النَّسْتَقْرِمِةِ<sup>(١)</sup> بَعَجَم

(١) ديوانه (رواية الطوسي): ص٣٩، البيت رقم ٢٠. (Y) هو عجز الصدر السابق. (٣) ديوانه: ص ٢٣٩ البيت رقم ٢٢. وتمامه:

وشمائلي ما قد علمت وما

(٤) ديوانه (رواية الأعلم الشنتمري): ص٩٣٠. - والبيت من قصيدا كالها أمرؤ القيس حين بلغه قتل بني أسد لابيه. (٥) والاستجماع: دليل السرعة. (٦) في الأصل: ديا ابن المستفرجة، وهو تحريف. (Y) من كتاب بعث به عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بعد أن شكا له أنس بن مالك رضي إلله عنه أن =

قَوْلُهُ في صِفَةِ الدَّارِ ١٠٠٠:

صُمُّ صَدَاها ...

/ كِنَايَةً عَنْ خُلُوها مِنَ السَّاكِنِ فَمَا عَادَ يَسْمَعُ فيها صَوْتَأْ١١٠.

diss

أرُجُلُهُم كالخَشَبِ الشَّائِلِ (ا)

كنايةً عن ارْتفاعها؛ لانْتفَاخها وتَشَنُّجها وفَسَاد مزَاجها بالقَتْل.

السَحَسِرُبُ اوُلُ مَا تَحْسُونُ فَيِسِيَّةً ﴿ فَلَسْخَسَ بِرَيْسَهَا لِكُسِلَّ جَهُسُولِهِ اي: يَقْتُرُ بِهَا مَنْ لا يَعرقُهَا، فكني عَنْ إقدامِ الجَاهِلِ عليها بِتَرَبُّهَا له.

= الحجام قد أضرُّ به وأساد جواره، ومما جاه في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد: فإنك عبد طمت بك الأمور فطفيت، وعلوت فيها حتى جزت قدرك، وهدوت طورك، وأيم الله يابن المستقرمة بعُجُم زبيب الطائف، لأغمزنك كبعض غمز النبوت الثعالب، ولأركضنك ركضة تدخل منها في وجارك. . . . .

(العقد القريد ٣٩٩/١). جمهرة رسائل العرب ٢٤٧-٢٤٧). . وعبد الملك بن مروان بن المحكم بن العاص بن أمية ولد سنة ٢٣ هـ. وبويع سنة ٢٥ هـ. ومات سنة ٨٦ هـ.)

المقد القريد ١ /٣٩٨).

(١) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٦٩ البيت رقم ٢. وتمام البت:

(1) وصلوه:

واستعجمت عن منسطق المسائلل صيو صداها وضفنا رسمهنا (٢) في الأصل: وصوت، (ع) ديوانه: ص١٢١، البيت رقم ٨.

حتى تركناهم لدى معرك.

وه) ديوانه: ص٣٥٣. وهو من زيادات ابن النحاس البيت وقم ١. (٦) ديوانه: ص٢٥٣ البيت رقع ٢.

(١) في الديوان: وعادت، (٢) ديوانه: ص٣٥٣ البيت رقم ٢. (٣) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص: ١٥٤، البيت رقم ١. وصدر البت: أحاد بن عمرو كاني نحبرً (٤) ديوانه: ص٥١ البيت رقم ٤. (٥) في الأصل: ويخترق الأرض العتراقاً. (٦) ديوانه (رواية المقضل الضبي); ص٥٥٥ البيت رقم ٨.

إذا رُكبِ والسَّخَيْلُ واشْفَيْلُامِ والسَّفِيلُ والسَّفِيلُ مِن السَّوْمُ فَرَّ هو كِنَايَةً غَنْ شِنْةٍ بَأْسِهِمْ ويَطْشِهِمْ، خَلَى قَالَ الْأَرْضَ تَحْدَرِقَ مِثْهُمْ احتِراقَاه، لا يَمْنَعُهُ يَرُدُ الرِّمال . m: 13

وجبر تبيسيمذ فلوب السؤجبال وأقملت منهما أبين عمسوو وتحجسة

هذا جَار مَجْري المَثَل ، ومَعْنَادُ: أَنَّ الهَرَّة قَدْ يَعودُ عَلَيْهِ رَأَيُّهُ أَو فَعْلُمُ بِالهَلَاك، كَمَنَّ بَعُودُ عَلَيْهِ سَلَاحُهُ فَيَقْتُلُهُ وَلَكُونُهُ.

خَشِّي إذا السُّنَعْسَرَتُ وشَبُّ ضِرائها ﴿ صَارَتْ () عَجِوزاً غَيْرَ ذات خَلِيْل هو كنايَةً عَنْ بُغُض النَّاس لها، كَبُغْضِهمُ العَجوزَ فلا ينزوُّجُها أحدٌ. مرب فَشْطَاءُ جَزُتْ زَأْسُهَا وَمُنَكُّرَتُ مَحْدُوهَا قَ لِلشَّمُ وَالشَّلْسِيلِ

n.15 ويُقْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتُمرُ

هذا ترشيحُ لَقُوْلُه: وَصَارَتُ عَجُوزاًهِ.

. طَرُقَتُ فَ صَائِدَةُ القُلُوبِ وليس ذا ﴿ وَقُدْتُ السِّرَيارَةِ فَاقْصَبِسِي بِسَسَارُمِ مولـه ١٠٠٠. وَمُــنَّدِينِي بِسَهُمِ أَصِبَاتِ الغَوَادُ عَدَاةُ السُّرِجِيْلِ قَلَمُ أَتَـفَسِسُرُ

كُنِّي بِضَيْدِها القُلُوبُ عَنْ تَعَلِّمُها بِها، وتَنْيِلها البهاا؟، وَتَبِعَهُ فِي ذلكَ جريرُ حَيثُ

هذا تُقَوِّلُونَ. وسا فرقت عبنساكِ إلا التغسيريني يِسَنْهُ سَبَيْكِ . . . . السبيت على القارل الأول فيه، وحاصِلة أنها قَضَتْهُ بِأَسْرِها لِقَالِي، وَتَمَكَّرُ وَشَلْهَا عَلَيْهِ.

استدارته وصفائه.

(١) ذهب ابن رشيق إلى أن الاستعارة في قوله (وهر تصيد القلوب) مضحكة هجينة، ولو أن أباء حجراً من

فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف. والعمدة ٢٧١١/٢). (٣) ديوانه: ١/١٥٥ من قصيدة يجيب بها القرزدق مطلعها: سرت السهمسوم فيشن غير نبام وأخسو السهممسوم يووم كال مرام

(٣) وبياته: ص. ١٥٥ البث رقم ٩. (٤) ديوانه (رواية الأعلم): ص١٣ البيت رقم ٢١ وقد سبق تخريجه.

وتمامه : بسهميك في أعشار قلب مفتل

(٥) ديوانه: ص١٥٦ البيت رقم ١٠.

(٦) بقصد قبله:

على متنها كالحميان لدى الحيالي اذا ما استحمت كان فضا حسمها وانظر: ص٥٧٠).

قَوْلُةُ (): وإذْ مِي تَنْشِي كُنْشِي النَّرِيْسَــفِ....... البيت يَعْنِي: شَخْرَى مِنْ الطَّبَا والجَمْال والدَّلَال كالشَّخْرَى مِنْ الخَشْرِ.

رايان. و١٠٩٠ برفسرف أن أنفسط أن وكودة / فكسرف الساف المنفسط المنفسط و١٩٩٠ من فرفسرف الذي والشيء وأكثر الكاشر من ذلك بغدة.

شهم بقضن التابو في الذين وافشى، وأقتر التأمل بأن وبك يُغذه. الإلىداء: قائل السنداء وضدوت السقىمام وريخ السقىونسي ولقساز القسقلار يُعَمَّلُ إِنهِ الرَّقِيمَ السقىمام وريخ السقىونسي ولقساز الفسقلار يُعَمَّلُ إِنهِ الرَّقُ السياميات وإذا طرَّقِ السقامِيرُ السنساميةِ السنداء تجرَّز

فية تنها في بيت أحتى ورويضي بليد الأفكارس، أنتر أنا في رفيل الأناب أورقا، إذ البنيف تعلى الأفقار، وأقدّ ما يُلاكن في نفك الفكر والقايد، ولو قد أشاقها تكدن أمّم من هذك قلى. فتراك الله: فتراك الله:

كَتَّالُ اللَّهِ بِمِنْسُرالِتِ كَتَا مُثَلِّ قَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَيْنَا النَّوْلُ الرَّحْمِينَ مِنْ صَائِقًا الطَّلَيْ المُنطَقِ إلَى النَّجَاءُ إلَيْنَ لَعَلَى اللَّهِ وَلَكِفَا والنَّجِزُ: هو الذي يَقَالِ النَّانِ اللَّهِ عَلَى يُعْرِو لِمُنْتَاعِ بِنَّ شَرِّا اللَّهِ وَنَعْوَى يَعْوَلُ اللَّهُ

(١) ديوانه: ص١٥٦ البيت رقم ١١.

(٣) ديواند: ص. ١٥/ . وقد مفسى تخريج رواية البيت.
 (٣) ديواند (رواية المفضل الفيي): ص. ١٥/ ١٠/ ١٥/ البيت رقم ١٤/ ١٥.
 (١) ديواند رواية المفضل الفيي): ص. ١٥/ ١٠/ ١٥/ البيت رقم ١٤/ ١٥.

(3) أي القدام وهو السحاب، والخزامى: وهو ثبت طيب الرائحة، ونشر القطر: وهو ربح العود الذي يشيخر
 (4) ديوانه (رواية المفضل الضير): م ١٩٥٧ (اليت رقم ٣٤.

\*\*\*

بِقَرْنِهِ كَإِمَا يُنْقُدُ ذَلِكَ العُودُ لِسَانَ الفَصِيلِ . غَيْظِ كما يُسْتَعَيِّرُ الحمارُ النُّعِرُ يُغْنَى الْكُلُّكُ لِمَا نَطَحُهُ النُّورُ وَلِّي مُنْهَزِماً يَتَمايَلُ، كالحمَّارِ الذي أَصَابَهُ الذباتُ في الْفِهِ، فَهُو يُحِنُّ ٢٠ مِنْهُ مُنْهَزِماً، وَالْغَيْظَلُ: النُّسُجُرُ المُلْتَفُّ.

لها حَالِمُ مُثَلُ قَفُبِ الـوَلـيُدِ لِدِ رُقُبَ فِيهِ وَظِيئِكَ عَجِيرٌ قَتْبُ الْوَلِيْدِ: قَانَحُ صَغِيرًا، وهـو يكـونُ لَطِيفاً غَيْرَ مُشْطَربٍ، ويُشْتَحَبُّ ذلك في الفَرَس (أ)، والمُفَصُّودُ: اسْتِدَازَتُهُ وتَحْرِيْفُهُ.

لها دُنْبُ بِشَالَ دَيْلِ العَرُوسِ فَسُدُ بِهِ فَرْجُهَا مِنْ دَيْرُ هذا من أحْسَن التَّقْبِيهِ ١٠٠، وقَرْجُها عَالَدٌ على الفَرْس .

(1) ديوانه (رواية المقضل الضبي): ص١٦٢ البيت رقم ٢٥.

(۱) بحن: بنزو ویستدیر. (٣) ديوانه: ص١٦٣ البيت رقم ٢٧.

ـ الوظيف في اليد، والوظيفُ في الرجل: ما بين الرسغ إلى الركبة، أو ما بين الرسغ إلى العرقوب، والعجر: الذي فيه عقد لصلابته. (2) قال شارح الديوان: وحافرها في صغر قدم الصبي، ويستحب ذلك في الفرس، الأنه أثبت له، والأن

الكبير ثقيل مضطرب، (شرح الديوان: ص١٦٣). والبيت عند أبي عبيدة شاهد على ما تستحب العرب في الخيل من قصر وظيفي يدي الغرس وعرضهما وحَدَّب قَيْنِهِما (الطَّنبوبين). (كتاب الخيل: ص١٩٧).

روع ديواته: ص.١٦٤ ألبيت رقع ٣١. روم هذا البيت منا عيب فيه قوله: ومن ديره قالوا: ولمَّ قال: ومن ديره؟ فمن أين تسد بذنبها فرجها، من

قبل؟ ليس هذا من قول الحذاق؛ (الموشح: ص٣٤). (٧) ديوانه: ص ١٦٥ البيت رقم ٣٥. قۇڭ 100:

لها جُبُّهَةً كَشَرَاةِ المِحِنُّ خَلَّقَةُ السُّائِعُ السُّقَعَٰدِرُ شَبَّةً جَبَّهَتُهَا بِظَهْرِ التُّرُسِ، سَعَةً واعتدالًا، وهو مَحْمودً لها.

وتُعدو كُغَدُو نُجاةِ الظُّباءِ . . . البيت.

شَبَّة الفَرْسَ فِي عَلْمِها / بالطُّلِّيِّةِ السُّريَّعَةِ الطَّائِيِّةِ للنَّجاةِ، وقَمْزُ أَشَدُّ ما يكونُ مِنْ

(١) ديوانه: ص١٦٥ البيت رقم ٣٦.

(٣) في رواية الديوان (المفضل الضبي): «لها منخر كوجار السباع». (٣) يقال: ومُنْتَخَر ومِنْتِجْر ومُنْتُخُرى. (1) في الأصل: وهند الابتهار، والصواب ما أثبته.

- والانبهار: القطاع النفس من الإعياء. ـ قال أبـو هلال العسكري: وويستحب في الخيل سعة المنخرين، فمن أبلغ ما قيل في ذلك قول مزاحم بن طفيل العقيلي : ومن منخر كرجار الثعلب الخرب؛ فجعله عراباً ليكون أوسع؛ (ديوان المعاني

(٥) ديواته (رواية المفضل الضبي): ص١٦٧ البيت رقم ٤٣.

أخطأها الحاذق المقتدر

 (٦) كذا في رواية ابن النحاس، وفي رواية الطوسى عن المفضل الضبي: ولها وثبات كوثب الظباء؛ (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٤٦٥ البيت رقم ٤٢ والديوان: ص١٦٧).

وتمام البيت:

وادٍ تَطْقُرُهُ"، ووَادٍ تَجْرِي فيه، وهذا مِنْ أَخْصَرِ الكلام ِ وأَقْتَرِهِ مَعْنَى.

هويسه...: فَشَيِّهُ مُنِّهُمُ مِنِي الآل جِنْنَ زهــاهُمُ عَصــالِــبُ قَوْمٍ أَو سَفِيئُــاً مُقَــيُّرا شَيَّة الرُّكِ الرَّاحِلِينَ بِفَيْقِينَ؛ تجماعاتِ الشَّجْرِ الرَّجارِ وهو النَّقْرُمُ، والنَّفُقِ النَّفْرُة

يستويد. تُلِّلُ في سِيْدَ النَّهِ اللهِ الْشَهْرِثُ تُحْسَى لَمُوهُ مُنْشَرِهِ تُسْلِمُ أَنْهُمُونَا فَأَنَّ مُنْزَلِهِمَ لِنْنَ الشَّرِابِ مَوْ أَيْشَلَ النَّشَرُ في الرَّا كاللهِمِ وقيله: تُخْسَى ملاه منتزاتِهِم يَشَيَّ الشَّرابِ، مَوْ أَيْشَلُ النَّشَرُ في الرَّا كاللهِمِ النَّشْرُةِمِم، ومو بِنُّ أَخْسُنِ ما قِلْ في الشَّرابِ.

قَالَ صَبِيْلُ السَّسَرُو جَنِنَ لَهُورَا ۗ صَبْلِكُ لَوَيْفِ يَتَّسَفَّتُكُ يَعَنِّهُ مِلْ المَّافِينَ مَصَاف شَهُ صَرَّتُ النَّصَى لِلاَ أَطَالَةُ يَكُلُهَا، بِشَرْتِ النَّرَامِ النَّلَقَدِ، وجَمَلُها لَهُونَا، لِانَّ صَرْقَهِ النِّسَ بِصَافِ، فَهُو مَصَرَّتِ النَّصْنِ، فَهُو عَلَّلُ فِي النَّبِي.

(١) الطُّقُر: الوَّقُّبُ فِي أَرْتَفَاعٍ.

دراهمه زائفة

(٢) كذا في رواية غير الأعلم وعاصم بن أيوب البطليوسي، وعندهما: حداثل دوم أو سفيناً قعيرا.

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص٠٩٠ البيت رقم ٤ والديوان: ص٥٠٠). (٣) ويوانه (رواية الأعلم عن الأصمعي): حر١٣ البيت رقم ٢٦.

- الغيطان: ما الخفض من الأرض واطمأن، والمتون: ما ارتفع منها وصلب. وأظهرت: وقت الظهيرة، (٤) زيادة يستقيم بها السياق.

 (a) يقصد البطوفي أن اصرأ القيس شب ما يبدو على الغيطان من السراب وقت الظهيرة وتوهج النحر، بالملاحف والملاء البيض المنشرة (شرح الأعلم: ص١٣)

(٦) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٦٤ البيت رقم ٢٨. ـ الصليل: الصوت، والزيوف: الرديثة الزائفة، واحدها: زائف وزيف، وعبقر: موضع باليمن كانت

قَوْلَةُ فِي صِفَةِ فرس!": أقلُّ كَانِّ كَانِهُ كَانِرُحَانِ الفَضَى مُتَمَظَّرٌ أفي: ضاعِرُ سَرِيعُ الفَقْلِ، وهذا بِنُّ أَشْبَعِ الكِلامِ !! وأَجْوَلِهِ.

اقية: فمبايز شريغ العدي وهذا مِن اشجع الكلام ™ واجزيه. وقولُهُ™: ولا يشَــلَ يُؤم في قُذارانُ ظِلْسُـهُ™ كَأْلَى وأَشــخــابى على قُزْن أَقْفُــرا

أيَّ: على قُرْدِ ظَلِي، وَيَامَةً عَنْ عَدَم استِقْرَادِ قُلْدِيهِمْ، ومِن قَلْقِهِمْ وَمُعْوِ ذَلك، كسا أنَّ الذي على قُرْدِ الظِّي لا يُشْتِعُرُ لِهِمْنِهِ مَكْانِهِ وَلَهُورَهِ؞٠٠.

وقولات. ويسل هم فد قبيدشت به يشبل شور السيدر مي قزرو گفتر الشاش من قليد اشقص باشيدر وهن قزلترس مي قزره من الخوالا والفائدة ما التي يقري المؤثر الديرس، قبل بياشة وشرفاء روزا الأيام البيش، لائها

> (۱) ديوانه: ص/١٧. وعجز البيت:

ترى الماء من أصفاف قد تُخذُّرا (٣) الأشجع: من فيه خفة كالهوج، ولعله قصد الخفة.

(A) في الأصل: ووخرر البدن، وهو تحريف.

(۳) دیوانه: ص ۷۰. (۵) فی الأصل: هولا مثل پوم فی قدار ظایده.

ي هي الاصلي: وود مثل بوم هي فدار طنده. - ويوم قداران: يوم من أيام غزو امرى، الليس، وكان ظفر، في هذا اليوم أشد ظفر. - والأحد : الذه رسائط ساف م

ـــ والأعقر: الذي يخالط بياضه حبرة. (•) قال الأعلم الشنتمري: ووصف أنه كان على حذر وقلة طمأنية.

(٣) كذا في رواية غير الأعلم وعاصم بن أبوب البطليوسي، وعندهما:
 وابسن حم قد تركست له صفو ماه المحدوض عن كُذرو

وابسن حم قد تركست له صفير ماه البحبوض عن كارو. (انظر تحقيل رواية الديوان: ص٣٦) البيت رقم ١٠ والديوان: ص٢٢٥). (٢) في الأصل: كلوله، ولمار ما أثبته الصواب.

غُرُّهُ الشُّهْرِ، وأَنَّمُ مَا يَكُونُ الفَّمَرُ فِيهِنَّ.

الا إنسما ذا السدِّعدُ يُومُ ولسيَّلةً ولسيَّل على شَسَيْءٍ قُويم مُسْتَجِدُ هذا الشُّطُرُ ؟ مما يَجْزَي مَجْزَى المَثَل في عَدَم الْمَتِقُوار الدَّهْر على خَالر.

وَدَخِلَ مِعَ قَيْضَرُ الحَمَّامَ فَرْآهُ أَقْلَفَ، فَقَالَ ٣٠: إنسى خَلَفْتُ يُسِيِّسًا ۚ فَيْزُ كَالِبَةِ ﴿ أَنَّكَ أَقَاعُ ١٠٠٠ لَا مَا جَنِّي الْفُسُّ ٢٠٠٠، إذا فَعَنْتُ اللَّهِ مَالَتُ عِمَامَتُهُ أَلَا كَمَا تُلَوِّي بِرَأْسُ الفَلَكَةِ الوَيْرُا؟

فاشتُعارَ لِقُلْقَةِ ۞ الدُّكُر اشْمَ العِمَانَةِ، [وهي] ۞ مِنَ بَدِيْعِ الاَشْبَعارَةِ. وأَمَّا قَوْلُهُ: وإلاً ما جَنِي القَدَرُ، فيريدُ قُولَ الغَرَبِ إِنَّ النَّرَأَةُ إِذَا وَلَدَتْ فِي الشَّمْسِ أَو الْغَمَر، لا حَائِلَ بَيِّنَهِما، اخْتَلَسْتُ قُلْفَتَهُ أَو بَعْضَى أَشْنَانِهِ.

ئۇل. ئۇل. ئەن (١) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل، وفي رواية الديوان (الأعلم)

والا إنما الدهر ليال وأعصره وانظر تحقيق رواية الديوان: ص٧٠٤ البيت رقم ٢ والديوان: ص٩٠١). (۲) أي: الشطر الثاني ووليس على شيء قويم مستمره.

(٣) كذا في رواية السكري وابن النحاس، وفي رواية الديوان وزيادات الطوسي»: وأنك أقلف إلا ما جلا القمر، (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٤٤٨ البيت رقم ١ والديوان: ص٠٣٨٠

والشعر والشعراء ١٠٩/١ واللسان ١/٩٩/١). (1) في الأصل: وأغلف.

- الْأَقْلُف: من لم يختن. (٥) في الأصل: وإذ ما طعنته. ٢٦٪ في رواية الديوان والشعر والشعراء ٢/١٠١: وكما تجمع تحت الفلكة الوبرة.

(٧) في الأصل: ولغلفة، (A) زيادة يقتضيها السياق.

 (٩) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل، وفي رواية الأعلم في الديوان: كمر الخليج في صفيح مُضُوِّب. والظ تحقق رواية الديوان: ص ٣٨٣ البيت رقم ١٣ والديوان: ص ٤٤).

فَعَيْسَاكُ خَرُبُنَا جَدُولِ بِمُصَاضَةِ؟ كُنْـرُّ خَلِيْجٍ فِي صَفِيعٍ مُنْطَبِ شبَّه غَيْنَيْه بِدَلُونِي جَدُولِ لِكُثْرَة الدُّمْعِ ١٠٠. قَوْلُهُ فِي صِفْةِ حِمَارِ الرَّحْشِ ١٠٠٠:

> يُمُجُّ لِعَاعَ البَقْلِ ﴿ فِي كُلُّ مَشْرَب يُرِيَّدُ الَّهُ قد أكل الرَّبِيْغَ فَخَبَّتَ وِرْدُ الْعَامِ، بِجَرِّ خُصْرَةِ العُشْبِ فيه.

وقَدَّ اعْتَدِي قَبْلَ الشُّروق بِسَائِح أَقْبُ تَيْسَفُ ور السَّفَارَةِ مُحَنَّب شَبَّة الفَرْسُ بالنِمُّفورا؟ في جَفَّتِهِ وضَّمورهِ ورَشَاقِتِهِ. وانظر إلى لَغَتِه تُخَيُّفَ يَقُولُ تَارَةً تَيْعُقُورِ الفَلامِ، وَتَازَةً تُصِرُّحَانِ الغَصْى، وتازَةً كالثَقابُ، وتارةً تُجَهَرُاوةِ المتوالي، وتارة غيرَ

mili

(١) كذا في رواية الطوسي والسكري وابن التحاس، وفي الديوان دفي مفاضة.

(تحقيق رواية الديوان: ص٣٨٣ البيت رقم ١٣ والديوان: ص٤٤). (٢) وسرعة انهماله أيضاً.

> (٣) ديوانه : ص٥٤ . وصدر البيت:

أقب وبائح من خبير غمايةٍ (٤) في الأصل: يمج لفاظ البقل. وهو تحريف، إذ ليس فيه رواية. واللفظ والمج بمعنى واحد، فيكون

من الحشق « واللغاع: نبت ناهم أو الربيع كما فسره المصنف.

(٥) سبق تخريج رواية البيت: ص. ١٠ هامش (٢).

(٦) اليعفور: الطبي بلون العفر وهو التراب. (٧) كذا في رواية السكري والطوسي وابن النحاس، وفي رواية الديوان (الأعلم الشنتمري) بيت قريب من

هذا البيت وهو قوله:

ومنطلك السلَّفري كان عنائه ومُشِّلُ اللَّهُ في راس جدَّم مُشَلَّات - الجؤجؤ: الصدر، والحشر: الضخم العالمي، والمشلب: الذي قشر ونزع عنه سعفه..

لة يجؤك فضر كان إنجاب بيداني به في زأس جلع المشكر أي الا تقرع الشفاي فئه القرش في غلا صفوع بالجلع العالي. المؤلمان: عراق كالمشفس إشاة الشامي إلى كامل طفل الرابع الالفشك

هُ حَارِكُ كَالسَّمُهُمِينَ لِبُسِنَةُ السُّسَدِينَ ﴿ إِلَى كَاهِمِلَ, مِثْمَلُ السُّوَاحِ اللَّمَاطَبُّ شَيِّهُمْ فِي صَلاَةِ مَقْدَمِهِ وَمُجَرَّوهِ بِالْكَتِيْبِ المُلَيْدِ، والنَّابِ المُقْسِبِ.

روزُلُون. تُحتَّبُ قَالَونِ الأَرْجُــوانِ نَشَـرَتُــةً - تَجَيعِ اللَّجَارِ<sup>نِين</sup> فِي الشَّوانِ التُخَلَّبِ شَيْمَةً فِي خَمْرَتِهِ بِالزِنِ الأَرْجُروانِ اللّهِ أَشْهَرْ بِالزَّنِ وَأَحْسَنُ بِخَرْبِهِ .

قيه في حمرته يدون الارجوان ا به اللهر بدون واحسن يحويد. قائلات: قدّ للسّ على الساريسان بخساميسية وهي الدّرية فكي وب" بن السّسدة اللهب الشّفسان لِنِحْسَرِية السّم الحاصِية، وهي الدّريّة الليّ تركي بالخفيّة لِيْسَاتِها،

= (تمعقيق رواية الديوان: ص٣٨٥ البيت زيادة بعد رقم ٢٤ والديوان: ص٣٩). (١) يقصد: المشلب.

(٣) كمّا صدر البيت في رواية الطوسي والسكري، وكدًا عجز البيت عند غير الأهلم والبطلوسي،
 وهندهما:
 له كلمل كالدهمي كبده الندى
 له كلمل كالدهمي كبده الندى

(ع) مل الإصل: كالرياح المضييه.
 (ع) مل البت من زيادات ابن التحاس ومو في ديوان علقمة برواية الأعلم: ص٨٨ (ابيح الرداء) بعد قوله:
 يدير قطاة كالمسجدالية المسرفة ... إلى سنند مثيل الخبيط المُسلَّمَة.

يدير فعاده كالمستخب السوف (انظر تحقيق رواية الديوان: صر٦٦٦ البيت رقم ٣٢). (ه) في رواية ابن النجاس: «البيح التجار».

(٧) في الأصل: دوغيبة شؤيوب،

\*\*\*

والشَّكُوبُوبُ، وهو الشُّفَعَةُ الشَّدِيْدَةُ من العَظَرِ. قَوْلُهُ ١٠٠:

يُمُوُّ فَمَنَّوَ الرَّائِعِ النَّمَّخَلُبِ يُغْنِي [كمرُّ الرَّائِعِ المتحلبِ]؟: تَتَخَلُّبِ اللَّينَ؟».

الأناس: المنظمة السوشين خول جيست - وأزعيليا الجيش السابق الم يُقلب / فنه قبرت الوخس الذي معادة وأقادة بالجيثر « المختمهما لنق السواد والهالض» وقولة «اللهل لم يُقلب تغليق اللقيمة» الموضع المنظمة الويشائلي وطرح » لكان في التقليد تقلمن بالشية إلى الجين المنظم».

> فأدركهن ثانياً من عنانه . وتحقيق رواية الديوان: ص٣٨٨ البيت رقم ٤٢).

(تحقيق زواية الديوات: ص.٣٦٨ البيت وفي ٤٣) . (٣) زيادة يستيم بها المقصود .

(٣) شبه ادرة القيس مرور الفرس وجرياته في إدراك الطريدة بسهولة، يجريان المطر المتحلب المتدفق كتحلب اللبن وتدفقه .

(3) ديوانه (رواية الأعلم): ص٣٥ البيت رقم ٥٠.
 (٥) في الأصل وتحقيقاً للنشبيه.

10,000

- واطبق اللناء كما ذهب إلى الرائح أعد ضري اللنايه ، وهو الذي يأي على تحقق اللنايه على الأسلام وهو الذي يأم على التحقيق وهو اللناية وهو من المناقري وهو روالنايه الكلام الله والمناقرية وهو أن الله والمناقرة الكلام الكلام

لاه اراد عوضها وهي مينة . قد انقلبت فيدا فيها البياض والسواده (ديوان امري، القيس من 24). ۲۳۴ TWUW.dorat—gharwas.com وزُعَمَ بَأَنَّ التَّشْبِيةِ ثَمُّ بِلُونِتِ، فإنَّ أرادَ مُطْلَقَ التَّشْبِيهِ فَنَعَمْ، وإن أرادَ النُّقْبِيةِ النَّامُ فلا تُسَلُّم، وعلى هذا فليسَ مِنْ بابِ الإيغال ٢٠٠٠.

> وزَاخَ كَتَيُّسِ الرُّبُلِ يَنْقُضُ زَأْسَهُ . . . من تُشَاطِهِ ومُرْجِهِ.

ويجزئ اللَّسانِ تَحْرِح اليَّدِ

هذا مِنْ باب المَثَل ، وَلَقَد اقْتَصَرَ، وإلَّا فَجَرْحُ اللَّسَانِ أَعْظَمُ مِنْ جُرْحِ اللَّذِ، بما

 (١) الإيغال عند قدامة: هو أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تأمأ من غير أن يكون للقافية فيما ذكره صنع. لم ياتي بها لحاجة الشعر، في أن يكون شعراً، إليها، فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره في البيت، والتبليغ أو الإيغال عند الحالمي: وأن يكي الشاعر بالمعنى في البيت تعاماً قبل انتهائه إلى القالبة، ثم يأتي بها لحاجة الشعر إليها، فتزيد البيت نصاحة والمعنى بلوغاً إلى الغاية التصوى في الجودة. (تقد التُعر ص١٩٢ وطلية المحاضرة ١/١٥٥ وانظر البديع في نقد الشعر ص٥٥، ١٠٥).

وج قال قدامة في تناوله لبيت امرىء الغيس: وققد أثن الشاهر على النشبيه كاملًا قبل الفافية، وذلك أن صون الرحش شبيهة بالجزع، ثم لما جاء بالفاقية أوغل بها في الوصف ووكده، وهو قوله: ولم يتقب، فإن عبون الوحش غير مثقبة، وهي بالجزع الذي لم يتقب أدخل في النشبيه، (نقد الشعر ١٩٣).

وقال الحالمي: وأبدع ما قيل في ذلك قول أمرىء القيس (وذكره)، فقد تم الرصف قبل القافية. وذلك ان عيون الوحش إذا مَانت وتغيرت هيئتها اشبهت الجِزّع، ثم أني بالقافية، ثم أكد المعنى البعيد في التأكيد، لأن تشبيه عيون الوحش بالجذع الذي لم يثقب أوقع في التشبيه، (حلية المحاضرة ٥٥/١،٥٥١ وانظر المثل السائر ٢٥١/٢).

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص30، والبيت في ديوان علقمة (رواية الأعلم): ص٩٨.

وأذاة به من صائك متحلب، (٤) أي أن الفرس كان ينفض رأسه كتبس الربل، من نشاطه ومرحه.

(٥) ديوانه (رواية المفضل الضبي): ص ١٨٥.

distant

ولوعن نثاغيره جاءني

لا يُقَاسُ، ويَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ٣:

يَسَوَّ اللَّقِي مِنْ فَلَمُرَةِ البِلِسَاكِ . ولين يُشُوفُ الدَّمَ مِنْ فَقَرَةِ الأَجْلِ فَمُشَرِّفُتُهُ بِاللَّشَرِّلِ رَّتِسِي بِرَّأْسِ. وفَلَمُونُهُ بِللرَّحْلِ ثَيْرًا على مُهُلَّ ولللك مَنْ جَزَعَ فَيْزًا بِلِسَامِ تُعِجاءِ وفَشَرِ وَقَلْفٍ، فِيوَ أَشَا مِنْ أَنْ يَجْزَعُهُ يَبِيْدٍ. قالُكُ هِنْ صَلَّهُ اللّهِ اللّهِ

قوله في صِنْةِ القرس ؟؟ شَرُّوجُنَّا نَجْسُوحُنَّا وَاحْصَدَارُهُمَا لَهُ لَمُنْسُمِّةٍ السُّمَّفُ السُّوَقَابِ شَيِّهُ خَيْقَتَ خَرْبُهَا كَضَوْبِ السَّمْفِ فِي النَّانِ وَهُو شَيِّهُمْ يَقَالِهِ؟!

إذا ما جَزَى شاوَيْنِ واسِـفَــلُّ جِفَلْسَـةُ ۚ تَفْسُولُ هَٰزِيْزُ السَّرَيْعِ مَرُّتُ بِالنَّسَابِ مُثَالُة \*\*\*

قَوْلُهُ \*\* : وَمُشَارِدُ \* كُونِسُــاهِ \* السَجْــرو رِ مَنْ خُلُــِ \*\* السَّــُــَــلَةِ الأَجْــرَو يَغْمَى\*\* الرَّمَخُ مُشْهُةً برشاء البُّنْ الغَيْمَةِ؟ وهي الخَبْرِقُ لاَجْتِدالِهِ وَكُولُهِ.

> (١) ديوانه: (رواية المقضل الفشي): ص١٩٨٠. (٣) في الأصل: (من عترته).

والإحضار: ضرب من الجري فوق التقريب، والمعممة هاهنا: صوت التار في السعف. (4) ديوانه (رواية الاعلم): ص.2.

- الشأو: البعد والطلق، والعطف: الجانب، وهزيز الربح صونها، وأثاب: شجر يشبه الأثل يشتد صوت الربح فيه. - والبيت عند الحاتمي من أيدع ما قبل في التبلغ أو الإيغال، فقد تم الوصف بالتشبه قبل الفاقية،

فلما التي بها، زاد المعنى براهة ونصاحة، وذلك لآن والأثاب، شجر يكون للربح في الحصائد حقيف شديد. (حلية المحافيرة ١٩٥٨). (د) ديوان ورواية استقطل الضمي): ص.١٨٨.

(a) دورانه (روايه المفضل الفسي): ص.١٨٨.
 وخلب التخلة الأجرد: ليقها المتجرد.
 (٣) في الأصل: ومن حلب: يحاد مهملة.
 (٧) يقصد: النظرد: يمني الرمح.

\*\*\*

مود من جعد صدح \*\*\*. وضاف مودة السنف أنه المؤسفة عندان في السلمان كالسيميشرو في التراث تضارت تتابيشها وللمثولها بتقلها من انتمره التخارب خروب البيترو. وهذا في لا يُعزف لِنقور الله ومع لا يقع جداً أن. قالله: قالله:

غۇلغەر». ئۇنىيغى على السنسۇ، ئۇقائىسىا / ئاقىيىش الايتى على الخسانجىد (١٧تب) ئى: ئاقلىقى الخىلارل غالى الىنكان الشالمىپ، رۇئىتىڭ يالىدا، يېزىقدا وشاقابھا

قُوْلُةُ فِي صِفْةِ بِحِدِبِ الشَّبْدِ": مُشَـِّرُكُـنَةُ وَرُوْفُ كَانُوْ مُنْوَسِّهِ فِي اللَّمْرِ " والإيجاءِ تَوْلُ عِشْرَسِ شَنِّةً تَفْرُقُها فِي تَحْرَبِها بِتُوْلِ البِيشْرِسِ، وهو شَجْرُ أَشْتَرُ والقِرْياسِ.

(١) ديواله: سن١٨٧.

، هوامه: (ص/١٠٠). ـ شك الدرع: أسترها، والموضونة المتسوجة كالوشين، وهو حزام الرحل المنسوج. ـ امرغ القيس يصف الدرع في حال طبها.

() في الأصل: ولا يعرفه لغيره. () ما قاليت من الشابية الحسن عدد قدامة بن جعفره الأن الشاعر شيه شيء في تصرف أجواله. شيئاً لشيخ في تلك الأحوال، (فقد الشعر ١٩٣٩)، ومن الطبيهات التي تهذيبها وشياسها الصحة عند ابن المعتز (فقد الشابر ١٩٣٤).

(۲) موراند می ۱۸۸۰ م. (۷) آي الصلب الأملس، وهو معني الجدجد.

(۲) ابه الطلباب وعاملي، ومو محمى البيداجيد. (۵) ديوانه (رواية الأعلم): س١٠٣. - مُحَرِّفَة: مُنجَوِّمة لتجرمس على الصيد، والذمر: الزجر والاغراء بالصيد.

ــ « فحرف" : مجوعه تتجرص على الصيد، والدمن الزجر والإعراء بالصيد. (٩) - في الأصل: دمن الرمز وهو تحريف. (١٠) زيادة يستقيم بها المقصود.

...

فَأَفْرَكُنَـهُ يَأْخَــذُهُ بِالنِّساقِ والنُّسَا كما شَيْرَقَ الولدَانُ قُوْتَ المُقَدِّسِ شَبُّه تَمْزِيقَ الكلاب للنُّور الوَحْشِيُّ، يَتَمْزِيق الصَّبْيَانِ تَوْبُ المُقَدِّس ، وهو راهِبُ كانَ بأَنِّي إلى نَيْتِ المُقْدِسُ ، فَيَعْلَمُنُهُ الطَّبِيَانُ تَرُّكا بِهِ خَتَّى يُمَزِّقوا قَوْيَةً .

أُجِسُمُ على بَرُقِ أَرَاهُ وَسِيْصِ لِيُصِيْعِ، خَبِيًّا فِي شَمَسَارِيْخُ بِيْصِ شَيَّةُ أَهْدَابُ السُّحَابِ بشَمَارِيْخِ الجَبَّالِ، وهي أَعَالِيُّها.

ويَهْمُوا اللهِ مُنْدَةً وَلَمَازَةً يُشُوهُ كَتَعْشَابِ (\*) الكُمْسُرُ اللَّهُمُ

شَبُّهُ لُهِوضَ النَّومِيُصُ يَتَعَلَّبُ ١٠ الكُبِيلُ النَّهِيْصُ ، وفيهِ وَجُهان، اخَدُهما: أنَّ ١٠ المَرَيْفُسُ إذا عَاتُبُ فَفِي عِتَابِهِ فَمَعْفُ جِداً، وَعَلَا فِي غَايَةُ اللَّفَافِ والغرابَة، والثَّاني: ان النُّسِيْرُ النِّعِيْرُ الذي لا يُسْتَمِرُ على قوالمِهِ، والنَّهِيض : [الذي] ٣ اتَّكُسَرُ يَعْدُ النَّهْرِي وَتَغَنَّائِهُ ١١١٪ مَشْيَهُ ١١ على للاث قوالة ١٠٠١٪ فهو يَقْزَلُ ١٠١

> (١) ديوانه ورواية الأعشم الشنتمري، ص.١٠٤. (٢) ديوانه (رواية الأعلو): ص٧٦.

والببت مطلع قصيدة يقال إنها لابي داود الإيادي .

AT we still the CT. (1) في الأصل: «ينو، كنفثات».

(٥) في الأصل: وبنقتات و

(٦) في الأصل: وأنه. (V) زيادة يستطيم بها السياقي

(٨) في الأصل: ووتعنابه إ

(٩) في الأصل: ومشيده.

(١٠) إنما قصد من هذا التثبيه، وصف البرق بثقل الحركة عند الهيوب. وشوح الديوان ص٧٧ع. (١١) والغزل: أسوأ العرج، أو أن يعشىء مشية المقطوع الرجل، تدقة الساق، أو فعاب لحمه. (القاموس المحيط ٢٨/٤ مادة قال).

قولة في شرّفة نشر النّفة 00: قريح إذا واخستُ رُواخ خيساسةِ . يؤشرِ خيسام وابسح مُخسَشرُق الحيفاظ: الشّخابةُ قد زافتُ مامغا، قبي شريّفةُ الشّر، فيّه شيرٌ النّفةِ بها.

قُوْلُمُ 0: إذا النَّــرُّةُ لَمْ يَلْخَــُونُ عَلَيْهِ لِنَسَاقَـةً ۚ قَالِيْنَ على شيءِ سواءً بِخَــرُّانِ هذا معا يُجْرِي مجرى الأنشال والحِكْم:

ئزك »: ئزك »:

كَأَنَّ قُرونَ جِلْتها العِصِيُّ

إذا ما فام حاليها أزلتُ قَأَنَّ الشَوْمَ مَيْسَمَهُمْ أَمِنَ هذا مِنْ جَلِّهِ النَّفِيهِ وَيُقِيدِهِ \*\*. قالــــا\*\*\*

(۱) ديوته (رواية المفضل الفسي): ص٠١٧.
 (۲) ديوانه (رواية الأعلم الشندري): ص٠٤.
 (۳) ديوانه (رواية الأعلم الشندري): ص٠٤.

ـ وصدر البيت:

ألا إلا تكن إبَّل فمعزي.

. والمجلة: جمع جليل، وهو المسن من الغتم وغيرها. (4) كما صدر الهيت في رواية غير الأعلم والبطليوسي، وكذا عجزه عند ابن النحاس. ورواية البيت في الديوان (رواية الأعلمي:

إذا مشبت حوالسُبها أرنبت كأن البحبي صَبُّحهم أَمِيُّ والظر تحقيق رواية الديوان: ص٣٦، البت رقم ٣ والديوان: ص٣٣١).

(انظر تحقيق وزواد اندوون) من 25 اينت تاهم ، ومجبون، من ۱۳۰۰ (ه) شبه آصراتها بالصوت قوم آثاهم نيغ قوم قطارة الهم بيكان ويفشتران. (شن الأعلم ص1۳۹). (و روازيته، أي يعد البيان الثاني أو الثالث من القصيلة. وتحقيق وواية الديوان: ص21 البيان وقم 7)، س

قَأَنَّ تَجَاؤُبُ السَّحَالُابِ فِهَا وقد / حشكَتْ حوافلُها دُويَ شَبُّهُ أَصْواتَ الحَلَّامِينَ لها بالدُّويُّ، وهو الصَّوْتُ العَالِي السَّنَعَبِيرُ الَّذِي لا يُفْهَمُّ وليَنْكُنُّ هذا آخرَ البَّابِ، وقد ذَكَرْتُ فيه جُلُّ تَشْبِيهاتِهِ واسْتِعاراتِهِ وَمَخَاسِنَها، ولم أَخِلَ وَنَهَا إِلا بِالْأَقْلُ، إِمَا رَهُمَةً مُنْهُ، أَو ضَجَراً مِنْهُ، لاتِضاءِ العالى ذلك، وانهُ عَزْ وجَلُّ المُلمُ

قَرَيْنَ كَأَنْسِهَا مَمَا أَصْبَائِتُ مُمَلِّفَةً بِأَصْبِيهَا السَّلِيقُ وهذا أيضاً كالذي قَبَلَةً، شَيَّةً ضُرَوعَهَا بِاللَّهِ بِكُونَةٍ لِيُهَا.

= - والأحقي: جمع حقو، وهو الكشح.

(1) كذا في رواية أبَّن النحاس، وقد تقود بزيادته وروايت. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٣٠٠ البيت

البسّ لباطنتاس في فلان دم كالاسرين لكنّف مشكل يخسبره

وقد سَنَقِلَ أَنَّهُ فِي الرَّل بِشَرِّءٍ وَقَفَ وَاسْتَوْقَتْ، وَيَكُّى وَاسْتَبْكَى، وَفَكَّرَ النَّهِيْتِ والنَّنُولُ فِي مِشْرَاعٍ وَاحِدٍ، وهذا بَنْ مَخَاسِ النَّشْبِهَاتِ والفَوَالِدِ. وبنُ ذلك قُولُكُ: «مِسِقْط اللَّرَي، يُجُولُ تَعَلَّى اللَّهِ، بِفِقَا وَلَئِكِ وَوَقْرِيّاكِ، وهو

> را"). قَوْلُسُهُ(\*): نُسُ ضِيحُ فالمِفُسُ (هِ لِمُ يَقْفُ

قُشُــونِمِسْــغَ فَالْمِلْسُــرَاقِ لِمُ يَقْفُ رَشْمُهِمَا لَــ لِمُسَا لَسُجَقُهُمَا مِنْ جَسُــوبِ وَمُشَــُّانُ إِنَّ قِبْلُ هَذَا تَنْأَقُهُمُ ، لاَنَّ تَشَخَ الرَّيْحَيْنِ لَهَا يَقْتَضِي عُقَوْمًا وَقَرُوسُهَا، فَكَلِمُت فِلِكُ\*. والشَّـوابُ إِنْبُلُةُ كِمَا قَالَ النَّابِقُةُ\*\*!

(1) انظر: ص) . (٣) قال أبو يكر الأنباري: ووالباء فيها ثلاثة أوجه: إحداهن أن تكون في صلة المنزل، ويكون الطفير: من ذكري حبيب ومترك بشط اللوب، والوجه الثاني: أن تكون سلة ليك، على معنى نيك يسقط من ذكري حبيب ومترك بساء المناسبة اللوب

اللوى، والوجه الذلك: أن تكون الباء صلة لقفاء ويكون الثانيين: فقا يسقط اللوي». وشرح القصائد السيء الطوال المتاطيات من 40 وانظر شرح الفصائد العشر للتبريزي ص(٢). (٣) في: تعلق الباء بذكري أقول، لعود الفصير على أقرب مذكور. (٤) مواد ترواية (الأعلم الشعري): صرية، الميت رقم ٢/ .

راء بوليو وروية الاصفم مستحري) .. سن. "بيت وهم ". " تتوقيح والمقراة : مؤسفات ويقال المقراة: غذير يجتمع فيه الماء . (ه) كذا في رواية ابن السكيت وليس في رواية الأطام والبطليوسي . - وفي رواية ابن السكيت: وهذا أبه الريح .

- آيه : هلاماته، والأسحم: سحاب أسود. دان : قريب، المزن: المطر، والمتصوب: المتدلي. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٦٤٦ البيت رقم ٢٠١ والديوان ص٧٣). عشا آيَّة تَشْجُ الجَنوبِ مَعَ الشَّبَا وَأَسْخَـمُ دَانِ مُؤْتُهُ مُصْطَـرُبُ فَجُولَةُ مِن وَجُودِ:

سيوب بن مربو. اختصار لا تُشلَمُ أَنْ تَسَجَ الرَّيْحَيْنِ لِهَا يَفْضِي عَمُوهَا. التَّانِي: سَلْمُنَا قَلِفَ، لَكِنْ أَنِّي الْمُرْجِينِ يُفْضِي تَشْجُهَا لِلْمُنْزِّلِ مُقُوَّةً، المُنْفَالِشِ لِشُعَانِينَ؟

او المتفاريس: الأول مُنظَنِّ المُنظِّ للذي ١٣ ذَكَرُهُ المركِّ النَّبِي ؛ لأنَّ الجَنْوبَ تُقابِلُ الشُّمَالُ في الجهّة، تَكُلِما عَلْتُ إِحْدَاهُمَا لَيْنَاعُ مِنْهُمَ، كَنْفَقَهُ الأَمْرَى مِنْهُما ١٥، كَنَا قُالِّ القابِلُ ١٣.

تُنْطَرَتُ فَتَسِينَ يُوْسَأَ فضكُ لها ﴿ يَارِبُ شَلَطَ عَلَهَا الدَّلُّتِ وَالْفَيْشَا الْكُفُهُمُ اللهُ الجَنْفَ، الحَصْفَا وَسَلِمْتِ الْفَتْمُ، فهو تُعَالَمُ لَكُ لا عَلَيْهِا أَنْ إِيعَالِمِهِ إِنْ ظُرِقُهَا تَقْرُونَ. إِذَا ظُرُقُهَا تَقْرُونَ.

والفاني تشكّمُ، وهو الذي فقارة التأبيقة، لإنّ الخيوبُ قهاتُ بن ناجيّة شقيل.، والشبا مِنْ شقرِقِ الاستواء في هما تقطريان، فيُقلفان على الرّبّع فيتماوي. الشُّرِفُ مُنْلِمَة اللهِ لكنّ العُراءُ النّابقة في فيُقيماً في عَلَمَ الرّب على النّد الارتشاق الله

النَّابِكَ: سَلْمَنا ذِلِكَ، لَكِنَّ النَّابِيَّةُ لَمْ يَقْضِرُ فِي عَلَوْ الزَّلِيمَ عَلَى النَّبِيمِ الزَّيْمَيْنِ لَهُ. / بِل قَاضَرُ مُفْهِمًا النَّمَظُو بِقُوْلِهِ وَالسَّحَمُ وَالْ تُؤَلِّدُ مُنْفُولِهِمَ، وَمَ يُذَكِّرُ الرَّا / بِل قَاضَرُ مُفْهِمًا النَّمَظُو بِقُوْلِهِ وَالسَّحَمُ وَالْ تُؤَلِّدُ مُنْفِعِهِمِ

(1) في الأصل: «الذي». (9) يقل الطولي هذا الاحتجاج من بعض الشراع الذين قاترا: «لم يعاد رسمها لاحتجاب هاتين الريحين». وفي داست عليه واحتذا لعلما الآن الربع الواحدة تدرس الآن، والريحان لا تدرساته، الآن الربع الواحدة

تسقي على الرسم فيدرس ، وإذا اعترزته ويحان فسقت عليه إحداهما فقطه ، ثم هيت الأخرى كشفت من الرسم ما مشت الأولى . . . والقار شير الفضائد الدسم الطول : ص( ٢٩) . والح) البيت من غير مورض عنه الميان للدمين ( ١٩/١٨ ومن غير مور اليضاً في المسان ( ١٩/١٨ . (٤) مثل الأسمين عن هذا البيت وتتأثير فضيي . . ) : هذا هذا قيام أم هذا، طلبها؟ قفال: "هذا قها ا

لأنه إذا اجتمع الذاتب والفسيع في الفتم سلمت، إذ كل واحد مفهما يعنع صاحب، والعرب تطول في دهائيا: المهم ضبعاً وقائدًا، رحياة الصيال المديري / (١٩٣٥ع)، والمربت يتفرقها فدها - وقال ابن منظور، ووجه الدهد لها بعد حنتها، لألها أفضية وصاحبها، وأصربت يتفرقها فدها عليها، بأن يقل الذي الحيامات وكان الفسيع وقائما، رأسان الجرب ملاقا فسيع /١٨/٨).

\*1

خلك، ولا يُلْزَمُ مِنْ تُعْفُرُ الرُّسْمِ بثلاثَةٍ أَشْيَاء تُعْفُوا بشَيْقَين. الرَّابِعُ: أَنَّ مُرَادَ الرِّيءِ القَيْسَ علم يَعْفُ رَسْتُهَا، ولاَّ إِنَّ لِنَسْجِ الرَّبِحِ لَهَا، بَلْ

لِتَقَائَمُ الزُّمَنِ كما في قُولِهِ٣٠:

فِفَ نَبُكِ مِنْ ذِكْرَى خَبِيْتٍ وجِنْهانِ ﴿ وَرَشَّتُم عَفَتْ آيَاتُ مِنْسَدُّ أَلِّمَانَ

وتقور رمين. إنسن السَّمَيْلُ بِقُسُنَةِ السِجِنِّسِ أَقَــزَيْنَ مُلَا حِجْسِجِ وَسُــلًا فَقَسر

ويوب. قِعَلَ بِالسَّدِيارِ التي لَمُ يَعْفِهَا القِدَمُ ۚ بَلَى وَخَسَرُهَا الأرواحُ والسَّمِيمُ

وقوفاً بها ضحْبي عَلَىٰ مَطِلْبُهُم . . . البيت.

يَجِوزُ تَعَلَّقَةً بِقَـٰوُكِهِ: وَقِفَ لَبُكِ، فَيَكُونُ لِنَصْبِ وقوفاً وَجُهانِ، احدُهما: على التشدن آئي: فنا أَبُكِ، فَقَدْ رَفَقَتْ وَنَوْفاً بِهَا صَحْمِي. وَالنَّانِي: حَالَّ، آئي: فِمَا وَقُوفاً بَها صَحْبِي، آئي: خَالَ وَقُوفِ صَحْبِي، وَيَجُوزُ تَعَلَّقُهُ بِقُرْفِهِ٣: فَأَلُّنِي غَدَاهُ السِّنْسُ يُوْمُ تُحَسُّلُوا لَنَّ سُمُّ رَاتِ الحَيُّ نَافِقُ خَسْطَلِ

(١) إلى هذا فعب قوم فقالوا: ولم يعف رسمها للربح وحدها، إنما عقا للمطر والربح وغير ذلك من مرّ

الدهور بد، وهو دارس في المعنى؛ وشرح القصائد السبع الطوال: ص٢١)، (٣) زيادة يستقيم بها السياق والمعنى

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص٨٩ البيت رقم ١ .

(٤) كذا في رواية أبي عبيدة، وفي رواية تعلب: وأقوين من حجج ومن دهره وفي رواية أبي عمرو: ومن حجج ومن شهره (ديوان زهير: ص٨٨).

. اللنه: الجبل الذي ليس بمنتشر أو الصغير المتبسط السهل. من شهر: أواد من شهور.

وهم ديوان زهير: صرفة ١٤.

(٩) ديوانه (رواية الأعلم): ص9 البيت رقم ٥. (٧) ديوانه (رواية الأعلم): ص.٩.

فالتُقديرُ كَأَنِّي نَافِفُ خَنْظَل<sub>مُ</sub> إذا كانَّ وقوفاً بها صَحْبِي. ٩٠. \*\* كانور

فَهَلُ عِنْدُ رَسْمٍ دارسٍ مِنْ مُعَوِّلُهِ

ية إلى هذا الله أيدارش قولة طم يُفَعَدُ رَشَهُها، ٣٠٠ . وقد جَمَلَةُ هما دربياً، قبوريَّة مِنْ رَجَهَيْنَ، أَسْتُمُكُما: «تَوَجَهُ الرَّابِيَّةِ مِنَا سَنْدَ، وبهِ يَرَوْلُ التَّعَرُضُ، «فَضِي: عَشَلُ القارس عَمَى من لا سابق به ، والعاني على ما غَيْنِتُ الثرُّ أَعْلِي وَعَدَائِتُهُمْ بِنَّهُ، ولا تَنافِي بَنْ كَمْعُ السَّكُونِ بِفَالِهُ الرَّحِينُ على ما غَيْنِتُ الثرُّ أَعْلِي وَعَدَائِتُهُمْ بِنَّهُ، ولا تَنافِ

تُذَلِّك مِنْ أَمُّ الحُورُوثِ قَبْلُها . . . . البيت

ويروي كَلِيتَبِكُ ١٠٠، والدُّأَبُ والدِّيِّنُ: العَانَةُ، والشَّمْنَى: أَنَّت في هذا كَدَأْبِكِ قَبْلَةً مَعَ

(۱) زاد اير يكن الانباري تلاته أوجه أخرى لتصب وقوقاً منها نصب وقوقاً على القطع من الهاء التي في مستجها كدا ناقرات مرزت جاسداً أوها دونها تصبها على اقرلت كان قال: وقت اوقرت صحبي دونسب على استحال لا من نبلت، بل معا في يقولون والتقدير: قفا تبك في حال وقوف صحبي على مطهم. وقدرت القصائد السبح صرا 2).

(٢) ديوانه: ص ٩.

حمدره: والله عبد عبد على المراد : والمهال عند رسم دارس من معول: إنه رجع فاكذب نفسه كما قال زهير:

قف بالديار التي ثم يعفهما القدم نعسم، وغسيرُهـــا الأرواح والسديم وقال غيره: أزاد بالبيت الأول زام يعف رسمها) أنه لم يتطمس أزو كله، وبالثاني أنه فعب يعظمه، حتى

لا يتنافض الكلامات. قال الباللاني: وليس في هذا التصال، لأن معنى (طفا) وودرس) واحد، فإذا قال: ولم يعف رسمها: ثم قال: وقدد طفاء فهو تنافض لا محالة ... ، وإمجاز القرآن ۱۹۱۱، واطفر الوزلاً العرى في شرح

الفصائد السبع الطول ص ٢٦). (4) كذا في رواية غير الأعلم وأبي سهل وانظر تحقيق رواية الديوان ص ٣٦٨ البيت رقم ٧). - وهجز البيت:

وجارتها أم الرباب بمأسل

(٥) هذه رواية الاصمعي وأبي عبدة والأعلم وأبي سهل (انظر تحقيق رواية الديوان ص٣٦٨ والبيوان ص٩٠ =

أُمَّ الحُولِينِ، أي: لا يُنْفَكُ مُتُومًا عاشِقًا كلما ذَهَبَ عَنْكَ عَرَامٌ شيءِ خَلَفَة غَيْرُهُ. وَيُحْضَلُ أَلَّهَ تَحْرِيضٌ لِنُفْسهِ على ملازَمةِ الغَرامِ وَالعِشْقِ، أَيْ كَنْ كَذَلِك مِنْ أَمْ الحُوْيُوثِ فلا تَخُلُ مِنْ عَرامٍ وعِشْقٍ، فلا عَيْشَ إلا لِلتُشْلَقِ كما قال الشَّيْخُ عَنْمُ بنُ الفَارِضَ (١) رضي اللهُ عَنْهُ(١): فخَالْفَتنِي فاختــر لِنَفْسِــك ما يَحْلُو نُصحتك علماً بالهنوي، والذي أرى

dire

إذا قامتا تُضَوَّع المَسْكُ منْهُما

يعنى: أمُّ الحُويرث وجارتُها٣.

يُرْوى: البِسْكُ بِحُسْرِ البِيْمِ ، وهو الطَّنْبُ، فهو كَفَرْلِهِ<sup>(1)</sup>: وَيُشْحِي فَنِيتُ البِسْكِ فَوْقَ فواشها ويروى المَسْكُ بِفَتْحِ العيم ، وهو الجِلَّدُ، أي جِلْدُهما يَنْضَوُّعُ طِيِّهاً، فَيُخْتَمل أَنَّهُ

= البيت رقم ٧ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص٣١).

كما ذكرنا، ويحتمل أنَّهُ كُفُولُهِ۞؛

(٥) ديوانه (رواية الأعلم): ص ١٠٠٠.

(1) ابن الفارض: أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل، المصري المعولد والدار والوفاة، ولد سنة ٥٧٦هـ، والفارض لقب لأبيه، لأنه كان يُكتب الفروض عن النساد والرجال، كان يسلك طريق التصوف في شعره، ويغلب عليه المحسنات البديعية خاصة الجناس، كان ينتحل مذهب الشافعي . أقام بمكة مدة، قال ابن كثير تكلم فيه غير واحد من مشايخنا وحط النذهبي عليه في ميزانه، توفي عام ١٩٣٧هـ وانظر النجوم الزاهرة ٢٨٨/٦ وحسن المحاضرة

٢٢١/١ وفيات الأعيان ٣/٥٤٤٤ البداية والنهاية ٢٣/١٤). (۲) ديوانه: ص ١٣٤، وفي رواية الديوان: دنصحتك حباً بالهوىء.

(٣) قال هشام بن محمد الثعلبي: أم الحويرث هي هراء أم الحارث بن حصن بن ضمضم الكلبي، وقال غيره: أم الحويرث وأم الرباب: امرأنان من كلب (شرح القصائد السبع ص٢٩). (٤) ديوانه (رواية الأعلم): ص١٧.

وعجزه نؤوم الضحى لم تتطق عن تفضل.

## وَجَلْتُ بِهَا طِلِينًا وَإِنَّ لَمْ تَطَلِّبِ اي يَشُوُعُ جَلَدُها طِلْيَا مِنْ غَيْرِ تَطْلِبِ™.

:កជីង

فَقَاضَتُ دُموعُ الغَيْنِ مِنْي صَبَابَةً . . . البيت

يَجُورُ الصَّبِ صَبَالِهُ عَلَى النَّبِيرِ وَالنَّلُولِ لَكَاسٍ، وَالْوَاءَ وَخَلَى إِلَّ مَنْ يَحْدَنِي. هر الشَّرُ اللهِ يَعَالَى الشَّرِيّ عَلَى النَّالِ اللهِ الثَّلِيّ الثَّلِقِيّةِ عَلَيْكُ وَلَيْمُتُولُ أَنْ المُؤْدُ اللهِ اللهُ النَّمْزِينَّةِ، وهو ما على الشَّلَةِ بِنَّ السَّسْلِ، ويكونُ بِنَ إنهِ إِلَيْ

> قۇڭ (1): - مىدرە:

وعجز البيت:

أثم ترياني كلما جثت طارقأ

(٢) قال أسامة بن منقذ: وهابوا هليه تشبيه المسك بالفرنقل، وقالوا: إنما يشبه القرنقل بالمسك، لأنه لبيل منه، وقد خرج النقاد له وبنها أغير ذلك، فقالوا: إنه أراد قوله وتضوع الي مثل المسك كما قال ليضاً:

وجدت بها طبية رون لم تطبيع . كي حتل الطبيب، ثم كان قائلاً قال: مع ذلك؟ قال: نسيم الصباء أو يكون نسيم فاصلاً، والمسك مفحولاً محدوف الباء، تقديم: تقديم بالمسك متهما نسيم الصباء وقال قور: الرواية بالقدم من ميم المسلك،

مخلوف الباء القديرة: تضوع بالتمنك متهما لديم الصياء وقال توع: الرواية بالقنع من مهم المسلك، توجر الجائد، فيكون معاه ألَّ جلودهما تتضوع بربح المسك؛ والبديع في نقد الشعر: ص١٧٧). (٣) نبوانه (رواية الأعلم): ص.9.

على النحرحتي بُلُّ دمعي محملي

(٣) فعها لويكر الأبياري إلى أن العينية متصوبة على المصتر كما للول: "قبل عبدالله ركعياً، وكما في قبل تعالى: خواته أنيكركم من الأرض ليثانه وقال الديرزي: «نصب صبابة لأن مصدر وضع موضع الحدال يوجوز أن يكون نصب صبابة على أنه مقمول له: راض القصائد السبع الطوال ٣١ وشرح القصائد المشرع؟.

(٩) كذا في رواية أي جعفر النحاس (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٣٦٨ البيت رقم ٩)
 عجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل»

آلا رُبُ يَوْمِ صَالحِ لَكَ مِنْهُما

ويُرْوَى(١):

:miji

الا رب يَرْمِ لكَ مِنْهُنَّ صَالِحُ والأَوْلُ أَشْبَهُ تَعليقاً للكلامِ بِأُمُّ الخُوْيْرِثِ وجارتها. قَوْلَـــُةُ: وولا سيَّمنا يُوم، يُجُورُ في يُومُ الرُّقْعُ والنَّصْبُ والجَرُّ، على الخَبَرِا؟ والاستثناءا والإضافة!).

فيا عَجَبا لِرَحْلِها المُتُحَمَّل

وَيُرُونَى: وَمِنْ رَجْلِهَاءُ(١) وَهُـو أُجْرَقُهُ لِشَلَافَتِهِ مِنَّ الزَّحَافِ مَعَ استواهِ معناهما، وعجبا: بمعنى عَجَبي، فهو غَيْرُ مُنُونِهِ، مِنْ بَابٍ بِا تَحَلَّمِي، ويا تَحَلَّمَا. · militi

٢١) هي رواية الأعلم الشنتمري وغيره. وانظر الديوان: ص١٠ وتحقيق رواية الديوان ص٢٩٨). قالُ الخطيب التبريزي: ووهو أجود الروايات على ما فيه من الكف، وهو حذف نون مفاعيان؛ (شرح القصائد العشر ص٥٣ تحقيق فخر الدين قباوة).

(٧) ويكون نبراً لمبتدأ محذوف أو مضمر وجوباً، والجملة في ولا سيُّما يوم) صلة وماء التي بمعنى الذي أو الموصولة، أو أن الجملة صفة لما على أنها نكرة موصوفة، والمعنى: لا مثل الذي هو يوم أو ولا مثل شيء هو يوم، قال الخطيب التبريزي: ووهو قبيح جداً، لانه حذف اسماً متفصلًا من الصلة. (شرح الفصائد العشر ص ١٣ ومنار السالك إلى أوضح المسالك ١/٣٤٩).

(٣) المشهور المعروف عند النحاة أن الاسم الواقع بعد لا سيما يعرب تعييزاً إذا كان جامداً، وإلا فهو حال، أما الاستثناء الذي أشار إليه المصنف فقد نظر فيه إلى المعنى الذي تنضمنه الصيغة، فكأنها

حاشا من أدوات الاستثناء. (٤) فيكون (اليوم) مجروراً بإضافة (سي) إليه وما زائدة للتوكيد، والجرعند الخطيب هو الجيد. (a) كذا في رواية الطوسي. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص٣٦٨ البيت رقع ١٠).

و وصلوه ( ويوم عقوت للعذاري مطبتي

روع هي رواية الأعلم الشنتمري عن الأصمعي: (الديوان: ص1). (٧) ديوانه ورواية الأعلم): ص.١١. وتُرْوَى: ﴿ وَقُومٌ خُنَيْزًةٍ ﴾ \* فَفِيهَا قَوْلاتٍ، أَخَدُهُما ذلك، والثَّانِي: عُنَيْزَةُ لوضَّ الم جَبَلُّ؟ ะคมีนี้ เมื่ فراءتُ لَنَا يوماً بسَفْح عُنَيْزَةً فهو جَيَّل. قُوِّلُهُ٣): «وقد مالَ الغَبْيُطُ بنا مَعَاَّء أي: مَيلة واحدة في زمنِ واحد، وهو ممكن، بل قَامَا قوله(!): ومقبل مدير معاً، في صِفْةِ القَرْس ، فهو في الخَقِيَّقَةِ شُخَالَ، إِذْ زَمْنُ الإقبَالِ غَيْرٌ زَمَنِ الإِدْبَارِ، وإنَّمَا ذَكَرَهُ مُبَالَغَةُ. فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقتُ وَشُرَّضِع = - وعجز البت: فقالت لك الويلات إنك مرجلي

واجب

ويَوْمُ دَخَلُتُ البخدُرْ حَدُرْ مُمَنِّيَّةٍ

(1) هي دواية ابن حبيب، وقال: عنيزة: هضبة سودا، بالشَّحر بيطن فَلْج، والدليل على أن عنيزة موضع قوله: وأطاطم مهلاً، وقال الأصمعي: عنيزة لقب لقاطبة، وشرح القصائد السبع الطوال للاتباري

 (٣) كذا في رواية السكري وابن النحاس وأبي سهل، وفي رواية الأعلم: وبجنب عنيزة و (انظر تحقيق رواية الديوان ص ٢٧ و البيت رقم ٣ والديوان: ص ١٧٧٠.

.11. e. (f) e. (f) د وتسامه : بالخبؤ بلنخ مصبسل مديسر معسأ فقسرت بعيري يا أمسراً القيس فالنزل (٤) ديوانه: ص ١٩. و فلمانه :

كجلمبود صخر حطه السيل من على مكسر منسو مغيسل المديسو معنأ (۵) ديوانه: سر۱۲.

1479.61 بذكره المصنف بعد قليل

أَيْ: فَرُّتُ مَثْلُك، كَفَوْلُه ﴿ فَيُثْلِك بَيْضَاهِ العَوارِضِ طَفَّلَةٍ

يا ربُّ مِثْلِكِ / فِي النُّسَاءِ غَرِيْزَةٍ لِيُصَاءَ قَدْ مَثَّمَعْتُهَا بَطَلاق (٣٣٠). ويجوزُ في مُرضعُ الرَّقْعُ والنُّصُُّ والجَرُّاءُ.

فَالْهَيْتُهَا عَنْ فِي تَمَائِمُ مُتُعُولُ ابيّ: قَدْ أَسَ لَهُ حَوْلُ، فَهُو تُقَوْلِهِ۩: لو دَبُّ مُحْسولُ مِنَ السَّدَّرُ فَوْقَ الإِنْبِ منهما لَائْسَرا

بِجِلْدٍ مُعَمَّمَ فِي العَبْشِرُةِ مُخُولُ بِجِلْدٍ مُعَمَّمَ فِي العَبْشِرُةِ مُخُولُ اللهِ بِحَاةٍ مُعْجَمَةٍ، أَيْ: كَرِيْمُ النَّحَالُ.

موت أَخَـرُكِ مِنْسَى أَنْ مُثِبَكِ قاتِمَلِي ﴿ وَأَنَّـكِ مهما تَأْشُرِي الغَلْبُ يَغْمَلَ

(۱) ديوانه (رواية الأعلم): ص٣٠.

لعوب تنسيني إذا قمت سربالي (ajmės -٢) \_ الرقع في قوله دومرضع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي.

\_ ويجوز نصب مرضع من وجهين: أحدهما من باب عطف النبق على حبلي التي يجوز نصبها يطرقت، أي طرقتها وطرقت مرضعاً، وثانيهما أن تكون معطوفة على الحبلي المنصوبة على القطع، قال الأنباري: دولم يرو النصب أحده.

\_ والمرضع مخفوضة على عطف النسق على حيلي التي هي مخفوضة على الإثباع لعثل المخفوضة بإضمار رب. وانظر شرح القصائد السبع الطوال لأبي يكر الأنباري، ص ٢٩٠٠. ٢٠ وشرح القصائد العشر للشريزي، ص 33).

> (۳) انظر تخریجه: ص ۲۹. وع) دنيانه (روابة الأعلم): ص. ١٣.

التكريفطيني عليه هذا، وقال: إلى تشتغرك سها شيئاً، وقد أعطينها سنية، وفي شرع المحكميا الله أنخذ بشياً كالركام، وخوالة أن تعلى قالوب: لا تقلقي بشيئة إلياني قالك، وتعلقي لك، فشرقي في الشائع، فإذ في همة المذلك، وذا لم تضييلي في قواك، أفرضت من جنهي عليك فهم تحول الانتراء

التُوْبُ اللَّهِ: لَشَرْتُهُ، يَغْنِي يُظهِرونَ مَقْتَلِي الْبِخارَا بِي، لأني مَلِكَ، فَقَتْلِي مما يُقْتَمَرُ

قۇك (١٠):

(١) في الأصل: ويطعمها:.
 (٢) الله ما قاله الما قدة:

(٣) انظر ما قاله ابن قلية: (الشعر والشعراء ٢٥/١ والموشيع: ص٣٧).
 (٣) كما في رواية ابن التحاس وأبي سعيد الضرير وإبن الأبناري وأبو جعفر التحاس والزوزي والفرشي،
 وفي رواية الأعلم:

تجاوزت احراساً وأهرال معشر علي حراص أو يقرون مثلقي. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٢٠٠، البيت رقم ٣٣، والديوان: ص ٢٠٠. (٤) وهي رواية الاعلم والسكري والديريزي (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٠٠٠).

(ه) قال أبو يكر محمد إن القامم الأبرادي: معنى قرابة : ولو يسرون مقائل: هم حراص على يسرار على، وظائف خوركان الدوني ولناهم ولاصحي ما شوي، يطال: أمروت الاون، إن الأنزاق، وأطور، وسرون حرف من الأمامة، بقال امروت المارة، إن المنافي، ولدي، إن المؤمني، المنافق، واطفر شن الفصائد المسيح الطوان الاباياري من 20، وشرع ما يقع قمه التصميف والنمريف: ص

(٩) كذا في رواية غير الأهلم والبطليوسي والزوزني والترشي، وعندهم ببطن خلف ذي ركام عشتقل. ...

فَلَنَّا أَجَازُكَا شَاحَاةُ النَّحَىُ وَاتَّفَحَى إِنَّا يَقُلُ خَبِّتٍ ذِي قِصَافِ عَقَدُّكُ لَا كثيرٌ مِنْ الْمُلَ اللُّغَةِ (١٠ زعموا أنَّ الواوَ في أوانَّنحى، زَائِفَةً، وَجَعَلُوهُ شَاجِداً في زَيادَةِ الواو في نَحوُ وحَتِّي إذا جاؤوها وقُتحَتْ أبوابُها ﴾ ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتُلَّهُ للجبين ﴾ " ﴿ وَلقد اَتَيْنَا مُوسى وهارونَ القُرْقَانَ وضِيَاهِ» (· ﴿وَثَلَاتُهِم تَخَلُّهُم ﴾ · وأَشْبَاهُ ذَلِكَ، وهو وَهُمَّ،

بل الواو هنا عَاطَفَةُ ١١٠، وَجُواتُ لَشًا فَمُالَّهُ: مَضَرَّتُ بِفُودِي رَأْسَها فَتَمَايَلَتُ . . . البيت.

وجِيِّدِ كَجِيَّدِ السِّرِّقُم لَيْسَ بِضَاحِسَ إِذَا هِي نَصَّفُهُ ولا بِشُخَطًّا. كَثِيرًا مَا يَسْتَشْهِدُ الْأَصْوَلِيْنَ / يَهُدًا النِّبُتَ عَلَى أَنَّ النُّصُّ فِي اللَّفَةِ التَّخَفُثُ (٢٤) والظُّهولُ والكُلامُ في تُحريرهِ غَيْرُ هاهنا.

· 00 115 

تحقيق رواية الديوان: ص ٣٧ البيت رقم ٢٨ والديوان: ص ١٥ وشرح القصائد السبع: ص . 00-05

(١) متهم الفراء.

(٢) سورة الزمر: آية ٧٣.

A A A COMMENT OF A B. (٣) سورة الصافات: أية ١٠٣. رهن سورة الكهف: أبة ٢٢.

(٦) بدأ قال البصريون، وقال أبو عبيدة: ووائتحى نسق على أجزنا، وجواب فلما أجزنا وهصرت بفودي

رأسها، وقال غيره، وانتحى جواب فلمًّا، والواو مفحمة لمعنى العجب، وإنما تقحم مع لما وحتى، إذ قال عز وجل: ﴿فَلَمَا أَسْلَمَا وَتُلَّهُ لَلْجَبِينَ﴾، ﴿حَتَّى إذَا فتحت يَأْجُوجٍ ومَأْجُوجٍ وهم من كُلّ حدب يتسلون، وشرح القصائد السبع الطوال للأنباري: ص ٥٥، والإنصاف في مسائل الخلاف

٢/١٥٩)، وإنظر الاقتضاب ٣٧٧).

(٧) ديوانه (رواية الأعلم: ص ١٦.

(A) ديوانه (رواية الأعلم): مس ١٧.

نؤومُ الضُّخي لم تَتْتَعِلَق عَن تَقَشُّل وتضحي فتيتُ الجِسُكِ فوق فراشها

## تُشْطِئلُ عَلَىٰ لَفَظُّ

الحَمْمُ بِشَمْمِهِ أَنْ عَلَى يَعْمَى يَعْمَدُ فِي يُقَدَّ فَقَشَّلُ ، ولا شَرِورَةً لِلَّى ذَكْ . وإنْ كَانَ الشَّنْمُ فَيَمَّا بِهِ مِنْ عَلَى أَصْلِهِ فِي السَّمِيْزَةِ \*\* إِنَّهُ مَثَلِمَا لِلسَّمِّقَالِ إِلَّى الانِّيقَالِي رَالْفَكِرُونَ النَّرِقِينَ لِمَانِّقِ لِنَقْلِهِا لَمُّ التَّقْفَى. هَمَا الْبِيقَافِيا مَنْ تَعْرُونَا شَفُوذَ الشَّهِمَ عِنِ الظَّرْسِ فِي فَوْلِكَ: رَبِّشَتْ مِنْ القَوْسِ !

## تحبكر المُقَانَاةِ البَيَاضُ بصُفْرَةٍ

هذا مِنْمَا قَلْ يُشَكِّلُ فَهُلُمُهُمُ والمُعَلَمُاءُ السِمَالُطُوَّانِ، فَتَشَادُ فَيَجُو (البَّيْضَةُ النِي خُولِطُ يَهَاشُوا بِصُنْمُونِ الوَجِيُّجُ السُمَالِطِ بَيَاشُها، او الشَخالِطَةِ النَّالِعِينَ بِمُسْلُمُونَ والسُوادُ: قُالُول يَهْضُهُ بِالصَّنْهِ الْعَالَمُ عِلْمُسْلِمُ السَّمِينَ السَّمَالِينَ اللَّهِ الْعَلَيْمِ السَّالِينَ

(١) في الأصل: وفي المجاورة براد مهمئة.
 (٣) في الأصل: وإذا لم يتجاوره.

(٣) في الأصل: وفكان التطاقها صادره.

(3) مضى تخريجه ص١٩٤.
 دائيت عند أسامة بن متلذ من المبتدع الذي كشف خفاهه ذو الرُّمة في قوله:

كحلاء في برج، صفراء في نعج كاتها فضة قد مسها ذهب

والبديع في نقد الشعر: ص ٢٦٤). - قال أبو يكسر الأنباري: سالت أبا العباس أحمد بن يحيى عن إعراب البياض، فقال: يجوز

البخفض والتعب والراح، فمن خطعه الفناف المقالة إليه، ومن تعبب البياض تعبد على القديرة. كما تطورات مرتبه بإلراض العبس وجهاء رمن رفع البياض رفعه بقطل مقسر والثقدير لكن المقالة أوتي بالأحها بعدارة، وهل أن في المقضى والمعاشف علامًا بين أهل التسور. وانظر شرح القصائد السيد الموال صن ٢٠ وشرع القصائد المشتر للديري ١٨٨٨ع.

(۵) قاتاه: خالطه ورافقه وشاكله.
 (۱) زیادة بستاسم بها السیاق.

(٧) قال أو يكر الأنبازي: ووالمعنى كبيشة بكر البيض التي قوني بياضها بمسفرة، فلما نقلت المقالك عن انفظ البياض إلى البيض، أنت وأضيف إلى البياض، وشرح الفصائد السبح الطوال: من ١٧١. (٨) هي وراية الأصلم عن الأسممي ورواية عاصم بن إيوب البطليوسي. وانظر تحجلون وواية الديوان:

Yo

فَبَكُر مُقانَاةِ البِّيَاضِ بِصُفْرَةٍ. فَيَكُونُ اختلَاطُ النِّيَاضِ بِالصُّفْرَةِ لِلْبَيْضَةِ لا للنَّعَامَةِ.

فَقَلَّ ظَهَاهُ اللَّكُم مِنْ إِنِّن أَنْضِحِ صَبِيَّات شواه ١٠٠ أو قَدِيْرٍ ١٠٠ مُعَاجُس بْغَضْهِم يَجْعَلُ هَذَا إقواءُ (١٠ لِأَنَّ خَقَّةُ أَن يُنْتَصِبُ عَلَى صَفِيْفِ، تَقْدِيْرُهُ: مُنْهَسِج

صَغِيْفًا أَوْ فَقِيْمًا مُعَجِّدًا?. ۚ وَيَنْجُه صَوَائِهُ بِأَنْ يُجْعَلَ عَطْفًا على شِوَاهِ ۚ أَيْ : صَغِيْف شِواهِ وضَفِئْكُ قَدِيرٍ، لأَنَّ اللُّحْمَ يُضَفُّ إذا شُوِيَّى، تَدَلِكُ قُدُورًا تُضَفُّ إذا طُبِغَ ١٠٠.

قُوْلُهُ فِي صَفَّةِ النَّظِرِ ٣٠:

وَمُنْتُمَاهُ لَمْ يَشُرُكُ بِهَا جَلَّعَ نُخُلِقً ﴿ وَلا أَظْمِنا إِلا مُصْرِداً بِجَالِيل هذا كما يُحكِّي عَن النَّسِيُّعُ أَنَّهُ قَالَ فِي بَغْضَ أَنْتَالِهِ النِّي ضَرَّبُهَا لِقَرِّمِهِ: إنَّ العاقِلَ يَتْنِي بُنْيَةً بالحَجْر في أَرْضِ صُلَّبَةٍ، فإذا جاء المُعَلِّرُ لا يُؤثِّرُ فيه، والجاهلُ يَتُنِي بُنْيَةً على

ص: ۳۷۱، الببت رقم ۳۲ والدیوان: ص ۱۹.

(١) فيوانه (رواية الأعلم): ص ٣٢. (٣) في الأصل: وضفيف، بضاد معجمة، وفكذا كتبت الكلمة مصحفة في الشرح.

(٣) أبن الأصل: وقديد، بالدال، وهكذا كنبت الكلمة محرفة في الشرح.

(1) في الاصل: (هذا أللوى).

(a) في الأصل: «أو قديراً معجل».

(٦) قال الخطيب التبريزي: دوأما خفض دقدير، فأجود ما قبل فيه ـ وأجاز مثله سببويه ـ أنه كان يجوز أنَّ يقول: ومن بين منضح صفيف شواوه فحمل قديراً على صفيف لو كان مجروراً وبمعنى لو روى مجروراً بغير تنوين اسم الفاعل (منضج) وإنسافته إلى صفيف] والوجه الاخر: ان قديراً مثلبه في

الإعراب، وانظر شن القصائد العشر ص١٩٠،١١٧ بتحقيق محمد منسى الدين) قلت: ما ذهب إليه العصنف اخصىر واقرب إلى تخريج رواية البيت وبه قال الأعلم إذا قال:

دوسمل قوله: وأو قديراً معجل؛ على معنى: من بين صفيف شواء أو طابخ قدير، (شرح ديوان الوي الفيس ص ٢٣).

(٧) ديوانه (رواية الأعلم): حرره. . وتبدأه: موضع بين تبوك والمدينة العنورة، على بعد ٤٤٠ كيلو متراً من المدينة المنورة، و٢٧٥ ٪

## الرُّمُل فَيْجِيءُ المُطَرُّ يُسْتَأْصِلُهُ، أو كما قالَ.

قَالًا لَبِيرًا فِي خَرَائِينَ وَيُسَالِهِ تَجِيرُ أَنْسَاسِ فِي بِجَسَادٍ مُؤَسِّلِ هذا إفَواءُ"؛ لِأَنْ حَقَّ مُتَوْقُلِ ء أَنْ يَزْتَفِعَ على النَّقْبَ / لِكُبِيْرٍ، أَيْ تَثِيرٌ مُزْقُلُ، لكن

جُرَّةً على الجوارِ إصلاحاً لِلْفاقِيَةِ، وقالَ أبو عليٌّ: تَقْدَيْرُةً في بِجُادِا؟ مُزْمُل فيه، كما قَالُوا: ﴿ وَإِهْدُامُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَرْبِ } أَنَّى: خَرِبَّ جُحُرُمُ اللَّهِ وَعَلَى هَذَا فَلا إقواءً ال ألشت فزى السُّمُاز والشَّاسُ أحسوالي فَقَــالَــتُ سُبُــاك اللهُ إِنْــكَ فاضِـحي

يُرِيدُ: جَنْمَ حَوْلَ، مِن قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَنَّنَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَةُ ﴾ ﴿ وَلَا أَزَى جَنْعَةُ جَائِدَاً، كما لاَ يُفَالُ أَقْبَالِي وَابِعَادِي فِي قَبْلَ وَبَعْدَ، ولا أَعْنَادِي فِي عِنْدَ، ولم يُسْمَعْ الله خَوْلَ إلا في هذا البِّيْتِ، فقد يُسَوِّغُ ؛ لِنُطِّقِ هذا العربيُّ الطَّصِيُّح بهِ: وقد يُحْمَلُ اً ويُخمَلُ نُطُّقُهُ على الشَّذوذِ والطَّرورةِ، أو على أنَّهُ خُكَى لَطْظُ المُرَّأَةِ، وقد لاَّ نْكُونْ غَزَيْنَةً فَصِيْخَةً، ويُخْطَرُ لِي أَنَّ هَذِهِ بِنْكَ فَيْضَرَ مَلِكِ الرُّوم ، فإنَّ امرأَ الفيْس لما وَرَدَ عَلَيهُ يُشْتَنجَدُهُ عَلَى بني أَنْبُو، اكرَمْهُ قَيْصَرُ وقَرَّيْهُ وَكَانَ مُغَشْقًا، فَغَشِقَتُهُ البَّنَّةُ قَيْصَرُ، وضَادَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا، وَبِذَلِكُ وَشَى بِهِ الطُّلْمَاحُ الأُسْدِيُّ اللَّهِ قَيْصَر حَتَّى مُكْرَ بِهِ فَقَتَلَهُ كيلو مترأ من تبوك، والأطم: البيت المسطح فو السقف.

(۱) مضي تخريج روايته ص٣٠٧.

(٢) في الأصل: وهذا أقوى.

(٣) في الأصل: وفي تجاده. (8) زبادة يستطيع بها القول أو الحملة.

(a) قال ابن هشام: وخفض مزسل، وذلك أن مزملًا صفة تكبير، فكان حقه الرفع، ولكنه خفض

لمجاورته للمخفوض، والشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره، كقول يعضهم: وهذاً جحرٌ فسبُّ

خرب، والأكثر الرفع (المغني ٦٦٩، ٩٩١).

(١) في الأصل: دفلا أقوى.

(V) سورة البقرة: أية ١٧.

(٨) الطماح الأسدى، هو الطماح بن قيس الأسدى.

www.dorat-ghawas.com

تَسْمُوماً"، فَلَغَلُّ جِكَايَتُهُ هَا هَنَا عَنَ يَغْضَى اختلافاته إلى بِنْتِ قيصر، وهي دَخِيْلَة في العربية، لا يحتجُّ بها فيها.

فلسُّكُ يَسِينُ هِ أَسِرَعُ فَإِحْداً وَلِمُ فَلَّحُوا وَأَبِي لَقَيْقِ وَأَرْضَالِي أَنِّى: لا الرَّخِ، فَمَلَّتُ وَلاَ لِمَلَّالِ الْفَافِرِ عَلَيْهِ، إِذَا لَوْ فَأَنْ إِلَيْنَا لِمَانَ وَلِي الإَرْخُرُمِ، وَبِلَنَّا فِفَقَدُوهِ، فِي لا تَقْلُ

وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَغْيَةً الَّيْ إِذْلال

يَجُوزُ رفعُ «صَغْبَة» ونَصْبُها على الخِلَافِ بَيْنَ الحَلِ البِصْرَيْنِ في تَنَازُع العابِلَيْنِ، فالرُّفعُ يَصْرِيُّ، والنُّصْبُ كُوفِيُّ. ١٠٠.

(1) قال ابن قنية: وونظرت إليه ابنة قيصر فعشلته، فكان يأتيها وتأتيه، وطَينَ الطُّماح بن قيس الاسدى الهما، وكان حُجَّرٌ قتل أباد، فوشي به إلى الملك، فخرج امرة القيس متسرعاً، فبعث قيصر في طلبه رسولًا، فأدرك دون أتَّدَة بيوم، ومعه خُلَّة سسمونة، فلَّبسها في يوم صائف، فتناثر لحمد، وتقطر جسده، والشعر والشعراء ١/٩٠١).

(٣) ديوانه (رواية الأعلم): ص ٣٣.

ـ وفي هامش الأصل: ءوقوله في قصيدته: (قفا نبك): فقالت يمين الله مالك حيلة وما إنَّ أرى عنك الغزاية تنجلي

(٣) - قال ابن جني في جواب القسم: دوربما حذفت ولاء وهي مرادة، قال امرؤ القيس. . . أي لا أبرح قاعداً، (اللمع: ص ١٨٦).

ـ وقال العبرد: وفقلت يعين الله، يريد: يعين الله خَلَيُّ، والمقتضب ٢/٣٢٥).

(٥) سورة يوسف: آية ٨٥.

(٥) ديوانه: ص ٣٢. وصدر الست:

وصرَّنا إلى الحسني وَرقُ كالأمُّنا.

(٦) إذا تنازع العاملان أو الفعلان المتصرفان أو الاسمان يشابهانهما في العمل لا في التصرف جاز [محمال أبهما شئت باتفاق من البصريين والكوفيين، فقد سمع من العرب إهمال كلُّ متهما، إلا أن =

فَوْكُ ١٠٠

خَلْفَتُ لِهَا بِنَهِ جَلْفَةً فَاجِمِ لَنَاسُوا فَمَا إِنَّ مِنْ حَدِيثِ وَلا صَالِ أَيْنَ لَقَدْ لَمُولاً لا يُدْ مِنْ وَلِكَ، وإنَّا خَلْفَ وَلَمْ الشَّرُورَةِ، أَولِهُورِ إِرَاتُهَا كما في الرَّحْ العَدْأَنِ وَاجْوَلِومَ خَمِرتُ صَدَّوْمِهِا ٢٠٠ وَهَا جَرْبُ قَلْهَا: واللَّمَّ فِي الشَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ أَمْوَلِيْمَ، كَاللَّهَا قَلْتُ لَذَ اللَّمَ خَلِي شَيْرٌ وَلَمْسُلُورٍ فَعَلَلْ لَهِا في اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ أَمْوِلِيْمَ، كَاللَّهَا قَلْتُ لَذَا اللَّمْ خَلِي شَيْرٌ وَلَمْسُلُورٍ فَقَال

يَعَطُ غَطِيْطِ النَّكُرِ شُدُ حِنَاقَةً .... الست

خَذِهِ الجُمْلُةُ حَالِيَّةً، أَنِي: مُشْدَدُونًا جَنَاقُةً، ويَجَوزُ أَنْ يُقَدَّرُ البَّكُرُ إِذَا شَدُّ جِنَاقُة. والبَّخُرُ اللّذِي شَدُّ حَنَاقُةً، فَهِذِهِ وَأَسْتُلُها دَارُاءً ابْنِنَ النَّحَالُ والصَّفَة والشَّرِّدَاسِ

قۇڭ-100:

:014

 الخبلاف بين هائين المدرستين في المختار منهما في العمل، فقد انتثار الكوفيون اللعق الأول لسبقه، واختار البصريون الأخير لقريه.

(انظر منار السائك إلى أوضع المسائك ٢٩٨/١). (١) ديوانه: ص ٣٢.

الفاجر هنا: الكاذب، والصالي: الذي يصطلي بالنار ويستدفئ بها.
 (٣) سورة النساد: آية ٩٠.

التمة الآية: ﴿ وَالْوَ جَالُوكُم حَصَرتُ صَدُورَهُم أَنْ يَقَاتَلُوكُم أَوْ يَشْتَنُوا قومهم ﴾ .
 (٣) ديرانه: ص ٣٣ .
 ومجز البيت:

ليقتلني والمرء ليس بقتال.

الخطيط: صوت المحقوق والتائم واليميز، واليكر، اللتي من الإبل.
 الأول التكوير المحلفة: وشهد لوسائل والإ بين المحال والشرط والصلغة براهاة الرئيب تقدير جملة بعظ قطيط البيكر شد عناقه في ترساه.
 يعظ قطيط البيكر شد مناقة في ترساه.
 كان أم رواية الخطيس والسكوي وإبان المحاس، وفي رواية الأطفر المستدي عن الأصمعي:

.

وأسين بدي منهم فيقسندس به وليش بدي رئيس بدي رئيس بالدارات هذه بشنة نينة، لان الاب القتل وإن فكرت، غير أن المنشهور بنذ الغرب مي هذه الثلاثة، الشيئة والرابخ والشقيق، وقد استوفى بخرفا.

ولىد غلىت تاكنى واق كان بُلغا - بِكُنَّ اللَّهُ فِي بَلِينَ فِلْتَنْ يَقْلِيهِ . تَقْدِرُونَ وَقِدَ عَلِيْتُ مَلَّكُنَ وَإِنَّ كَانَ تَلْكُما يَقِلِي ، فِكَّ الظِّنَ يَقْلِي ، فَاسْتَظَّنَ عنها بِالْمَدِيمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ . وقا بالمُدِيمَاء اللَّهِ عَلَيْهِ .

وسأدا غالة المرافق التحديق المستبياً - تصولان ترخص على محدوب أقوال. اعلم الله هذا الشيئان ليشخك بنه إن المول، ومانا على الرئيل الله المهنك وشهد ولهان هراشة ، فهو تحقن يقشل إنشاء وتقول، مانا عليك أن استنفرخ بلك قدا قائلة المنهنل عي خاريد، والمدائم عي قواجه ، ومن الذيمة في ضايه . ولقد تحرّف في المدارع وهي

وقال المبرد: وكان حقه أن يقول: ووليس بنابل، ولكنه كثير ذلك منه ومعه، (المقتضب ١٦٣/٣). والا ديوانه (رواية الاعلم): ص ٣٤.

(٣) ديوانه (روايه الاعتماع): ص ع ٢. (٣) أي بإحدى الجمائين. (٤) كذا في رواية ابن النجاس، وفي رواية الطوسي: «كغزلان رط في محاريب»، وفي رواية الأعلم:

... نروض: فقال ميداد على أكورت الوائساً كغزلان وطل فمي محارب اتجال ـــ نروض: فقال من صديفون والمجالب هامدا: النساء الكريدات، والافوال نثل الاقبال: الممارك. وانتظر محمليق والياء الميوان: من ٢٧٩ البيت وقع ٣٢ والديوان: ص ٣٤٤. من قمر الاسنا: دورض.

أنُّ إسحق المُؤْصِليُّ ١٠٠ كانَ يهوى وَلَّادةَ المُخْرَمِيَّةَ، فَكَتَبُ إليها: والْسَاسِ الله فِيمَسِنُ قَدُ لَيُسَلِّبَ قُوادَةً وَلَسَيِّمْ بِهِ خَشَّى كَأَنَّ بِهِ مِحْسِراً دَعِي البُّحَـٰلُ، لاَ الشَّمَعُ بقَوْمِكِ ۗ إِنَّمَا سَأَلَئكِ شَيَّقاً لَيْسَ يُعْرِي تَكُمُ ظَهْراً، فَكَتَبُتْ إِنِّهِ تَقُولُ: وَصَدْقُتَ، أُعَرِّكُ اللَّهِ، إِنَّه لا يُعْرِي لَنَا ظَهْراً، ولِجَنَّهُ يَشَلًّا مِنَّا

ويُحكن أنُّ أعرابياً ذَخَلَ النِصرَة / فراى السُّؤذُّنِيُّن على مَكانٍ يُؤذِّنونَ، فقالَ لِزَجُّل :

ما يَعْوِلُ هَوْلَاءِ؟ فَقَالَ لَهُ الرُّجُلُ: هَوْلاهِ يَشَنُّونَ حَوَاتَجُهُمْ فَتَقْضَى ١٠٠، قَالَ: فإنّ لي حاجَّةً أريِّدُ أَتَمَنَّاهَا، قَالَ: وما هي؟ فَأَنْشَدُهُ البَّيَانَا تَنْضَمُّنُّ حَاجَتُهُ، فَاشْتَخْمَقُهُ الرُّجُل، كُمُّ جاء إِلَى زِئِسِ النَّوَدِّئِنَ فِعَالَ: هَا هُمَا اعْزَائِيُّ يُوَدُّنُ خَيَّدًا، فَإِنْ زَائِتَ انْ تُجَرِّئِهُ كُمُ تَجْعَلُهُ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: قَادُمُهُ، فَدَعَاهُ، فقالَ لَهُ: السَّبِعْنَا مَا عِنْدُكَ، فَجَعْلَ يُدُور على ذلك الغلق وتندلان

على غزب خشى يكسون له الحسل جَزَى اللهُ عَنْسَا ذاتَ يَعْسِلُ تَصَسِدُقَسَتُ إذا مَا تَزُوُّجُتُ وَلَـيْسَ لَهِـا يَعْــلُ وإثبا شنجنويها بساضنغت بنبا خمساخي كِنُسَابِ اللهِ أَنْ يُتَحْسَرُمَ الغَضْسُلُ أبيضوا على قرابكم بنسالكم قَالَ: فَلَغَنَهُ الرِّجَالُ وَٱلْفَوْمُ مَن ذلك المكانِ، وَأَمَّا النَّسَاءُ فَتَأَمُّمُنَ عَلَيْهِ وَقُلْنَ: ما أَخْسَنَ مَا قَالَ! وَمَا أَذُّنَ أَحَدُ أَخْسَنَ مَنَّه.

قَوْلُتُ (١) : (١) إسحاق الموصلي: أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن يهمن بن نسك النميمي بالولاء، الارجاني الأصل ولد سنة ١٥٠هـ، وكان من ندماء الخلفاء، وشهر بالظرف والغناء على الرغم من مكانته في العلم والشعر واللغة والاخبار، أخذ الادب عن الاصمعي وأبي عبيدة، وله حكايات مع الرشيد والسادون، كان أبن الاعرابي يفرظه ويثني على أدبه وخفظه، ترقي في علاقة المتوكل سنةً

٣٣٥هـ. وانظر وفيات الأعيان ١/ ٢٠٥ـ٥٠٠ معجم الأدياء ٥/ ٥٨٥، الأغاني ٢٩٨/٥ وما بعدها، وإنباه الرواة ٢١٨/١، طبقات الشعراء لابن المعنز ٣٦١.٣٥٩. (٢) في الأصل طمست الهمزة من وانقيء.

(٣) في الأصلُ طمس في حرف الثاف والضاد والألف من الكلمة وفتقضى».

(١) كذا في رواية الطوسي وابن النحاس، وفي رواية السكري: «أوانس يتبعن الهوى سبل الردى، وفي رواية أبي سهل: وتواهم يتبعن الهوى سبّل المنى، وفي رواية الأعلم:

أُولِسَ يُشْبِعُنَ الهسوى شَشِلَ الفَقَى ﴿ يَقُلُنَ لِأَهْسَ البِعَلَمِ شَيَّةً بِفَسِيدِنَ الذِّ: يُعْشِرُهُ الفَّنَى يُمِمناً لِلهَسْوى، فإذا فريقُنَّ الشَّفْسُ الفَسْرِا، يَشْنَى رَضْلِيقُ [صلاق]، يُخُلُّ شِيْل، وهذا بِنَّ أَغْشِرِ الثَّلَامِ نَهُ تُؤْثِرُ مَنْنَاً، وشَكَلُوا الْجَيْرِ شَيِّةً التاريخ:

#### إلى مِثْلِها يَرْنُو الخَلِيْمُ صَبَابَةً قَائِلُـــُـان:

وَارَازَ أَيْضَوْلُ، وَارَدَّ يُنْفَسُكُ. فَوْلُسُهُ\*\*) كانسي/ لم أَرْقُبُ جواداً للذَّةِ ولـم النِّسُطُنُ كامــاذَاتُ عَلَمُـانِ

الماسية الرئيس الرئيسية مجولة الله في المسابق فاهيميا فات المطلبة المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق المسابقة المسابق

نواعم يتبعن الهوى سبل الردىء

(انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٨٠، البيت رقم ٣٥ والديوان ٣٥). (١) زيادة يستقيم بها المعنى.

(٣) ديواند (رواية الأعلم): ص ١٨.

إذا ما استِكْرُتْ بين درع ومِجْوَل (٣) ديوانه (رواية الاعلم): مس ٣٥.

. (2) هُو قول الأعلم: إذ يشول: وقبول: ومن خشية الردى، اواد خشية الفضيحة. . أي: أصرمهن - لا لانني قايتهن، ولا لانهن قلينني - ولكن خشية الانتضاح والعاره. (ديوان امرئ النيس شرح

- د دمي مومون: ود دمهن فلينني - ولحن حتبه 21 فتصاح والعارة. (ديوان امرى الليس شرح الأعلم: ص ۳۵). - در الارس س

Y04

 (١٦٦) كَأْنِسَ لِم أَزْكَبُ جواداً ولسم أَفْسَلُ (١٠٠ لِخَبِلْنِي كُرِّي كُرَّا يَشْدَ إِحْسَفْ ال ولسم أَسْبَدًا الرَّوْقُ الرَّوقُ لِللَّهِ ولسم أَتْبَطُنْ كَامِبَاً وَانْ جَلِخالِ

واحداث أشوق. يتضيغ للله الخلل في يتب واحيد. ولله الكثير والساب في يتبت واحداث، ولهنيك عقد بماد الروحية لله مومون الكل واللهار في يتبت ولماة الغازه والكثير الشفة بمنا له المعادل في يتبت ، واحترض نبيك الذلولة، هذا الاحيراض على إلى المكتب في قوليده:

> = الشعر: ص ٢٠٩-٢١٠). (١) في الأصل: بولم كاتل،

(١) في الاصل: «ولم الفال».
 (٣) ضرب أبو هلاك العسكري هذين البيتين مثلًا لها لم يوضع فيه الشيء مع لِلْقت، قال: «وجعل بعض.

الأدباء من هذا الجنس قول امرئ القيس: ``. قالوا: فلو وقمع مصراع كل بيت من هداين البيتين في موضع الأخر لكان احسن وادخل في استواء النسج، فكان يروى... لأن زكوب البجواد مع ذكر كرور النجل أجوه، وذكر الخمر مع ذكر الكواعب أحسن». والصناعين ص ١١٦٥٠،

 (٣) قال أبو أحمد المسكري: «الذي باديه ادرؤ النهس هو الصحيح، وذلك أن العرب تضع الشيء مع خلافه فيقولون الشادة والرئيس (المستاعات ١٤٠١).
 (٤) سيف الدفولة الحمداني: أبو الحسن طي بن حيدالة بن حيدان بن حيدان بن حيدان بن

ما همارت با لمامل در واقد بن الطبق بن الحق حراد بن طالب بن سبرة بن حراف بر مافل با مراف بر الحق با المامل المراف با المامل المامل المراف المرافق المرافق

وقعات ومنا في المستوث شك لواقف ووتصهيك وضماح ولمغبرك باستم قصر بك الإميانال كلمس هزيمية كالبك في جلس السروي وهمو تائيم (المثل السائر ۱۹۲۲ واليكان في شن الديوان ۱۳۸۲، والديم في نقد الشعر ص ۱۵۵). (1) يولد: ۱۳۸۷۳۳۲ والد فَأَلُّسَكَ فِي جَفِّسِ السرُّدَى وهسو نائِسمٌ وَقَنْفُتَ وَمِنا فِي النَّمُوْتِ شَكَّ لُواقِفٍ نَمُسرُ بِكَ الْأَبْسُطَالُ كَلَّمْسَ خَرَيْنَاتُ وَوَجُسَهُ فَى وَضَّاحُ وَلُسَعُولُكُ بِالسِّهُ

فَاجِابُ أَبُو الطُّلِّبِ: بَانَّهُ أَرَادَ المُّطَائِفَةَ بَيْنَ ذِكْرِ المَوْتِ وَالرُّدَى فَي بَيْتٍ، والجَمْعَ بَيْنَ عُبُوسِ المُهُو وَتَبَشُّم ٱلممدوح في بَيْتٍ، فاسْتَخْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُ٣.

:o415

ولسوأة ماأشسفس الماقضى فبسيلفية كفساني، ولم أطَّلُبْ قَلَيْلُ مِنَ المسال وأَسدُ يُذُرِكُ المُجْدُ المُؤثِّسُ أَمُنَالِي ولنجئم أشغى لمجدد مؤلس احتسجُ الكنوفيونَ بِقُولِهِ: «كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُب قَائِلُ، عَلَى إعمال الأوَّل عِنْدَ تَنَازُع العامِلِيْنِ(٢٠)، ووافقَهُمْ اللَّهِ عَلِيُّ الفَارِسِيُّ في الإيضاح على أنَّهُ مِنْ هذا البَّابِ٢١١، وزُغَمُ البَصْرِيُونَ اللَّهُ لِيْسَ مِنْهُ؛ لِأَدَالِهِ إِلَى النَّنَقُصِ ٣٠، فَعَلَى الأَوْلِ تَقْدِيرُهُ: كَفَانَى فَلِيْلُ مِنَ السالُ ولم أطُّلُتُهُ، بل كانَّ يأتيني عَفْواً بلا تُغَب، وعلى الثَّاني تَقْدِيُّرُهُ: تَفَانَى قَلِيُّلُ مِنَ

(١) قال أبو الطيب: ٠.. إنما قرن امرؤ الفيس لذة النساء يلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة بسياء الخمر لْلَاضياف بالشجاعة في منازلة الاعداء، وكذلك لما ذكرت الموت في صدر البيت البعته بذكر البوديُّ في أخبره ليكنون أحسن تلاؤما، ولما كان وجه المنهزم المجربح عبوساً وعينه باكية قلت: روجهك وضاح والغرك باسم لاجمع بين الاضداد والبديع في نقد الشعر ١٤٩٠،١٤٨، والمثل السائر ١٦٦/٣ والبيتان في شرح الديوان ٢٨٦/٣).

(۲) ديوانه (رواية الأعلم): ص ۳۹.

(٣) قال الكوفيون: وأصل واصرؤ الشيس؛ الأول، ولو أصل التاني لنصب وقليلًا، وذلك لم يروه أحده (الإنصاف في مباثل الخلاف ١/٥٥).

(\$) قال أبنو علي الفيارَسي في باب الضاعبل: وون إعمال الأول قول اسرى الفيس: فلو أن ما أسعى. . . ه (الإيضاح العضدي ١ / ١١٠).

(a) قال سببويه: الحاتما رقع الله لم يجعل الغلبل مطلوباً، وإنما كان المطلوب عند، الملك، وجعل

القليل كافياً، ولو لم يرد ذلك ونصب، فنند المعنى؛ كتاب سيبويه ٧٩/١. ، وعلل البصريون ذلك من وجهين: أحدهما: أنه لو أهمل الثاني لكان التقدير منه: كفاني قليل ولم أطلب قليلًا من المال، وهذا متناقض لانه يخبر ثارة بأن سعيه ليس لادنى معيشة، وتارة بخبر بأنه يطلب الثليل وذلك متناقض، والثاني أنه قال في البيت الذي بعده: (ولكنما أسعى. .) فلهذا أعمل الأول ولم يعمل الثاني: (الإنصاف ١٩٣١).

العال: ولم أَطْلُبُ المُلْكَ، فَلَمْ يَتَوْجُها إلى مَعْمُولِ واحِدٍ. والأَشْبَةُ قَوْلُ الكُولِيْينَ، غَيْرُ

تَطَنَّتُ مُنْ مُنْكُمَى وَسَمَّ لَوْجَهُ ۚ فَرَكَ لَأَمْسَيْنَ على لَهِ لِلَّ اي الله الله مُنْفَقِلُ وَلَمَا مُنْفَقِها وَلَمْنُونا أَنْهُ فِي وَقِدِ النَّبِ وَلَانٍ أَمْنُفَقَا اللَّهُ ت ولك بالله مُنْفِئِنَ على تابل، فَيْنِمِي أَمْنُهما مُنْفِياً لِيْمُونَ الرَّمْنِ والنَّمِ وَاللهِ فِي مكان كُرُ كالانِينَ على تابل، مو أنْ يُقالَ لَمْ أَرْمِ الرَّمِانَ، وهذا بِو لَمُنْفَقِ مِنْ لَوْلِي فِي

أَنَّ النَّصوصَ مَمَ البَصَّريينِ أَكْثَرُ.

الله المراح المنظم المسلم المراح المنظم الم

لأمين/ أولى وأصحه. (ديوان امرئى الليس شرح الأعلم: صـ171). قال القاضي الجبريخاني: ولمما لم يعرفوا: هل الكانف من كارك فتكون اللأمان مفردين أو الكر مفرداً. ويكون اللام موصولاً. اعتلقوا

(٣) مشمى تخريجه من ١٢.
 (١) زاد في الأصل: وفي من ١٤.
 (٥) كذا في رواية السكوي وابن التحاس ولي سهل، وفي رواية الديون: وفاليم أسفى . . . . . .
 ٢٦٢

(الوساطة، ص: ١٨٤).

(١) كذا في رواية غير الاعلم وأبي سهل، والرواية عندهما:

أَضْلُهُ الشَّرَبُ بِضَمُّ النَّاهِ، لأِنَّه فِعْلَ مُضَارعٌ لا جازِمَ لَهُ، وإنَّما أَشْتَحَنَ النَّاء تَخْفيفاً اصله العرب يصم البوده برح بيس حسي لإفائةِ الزَّرْنِ، ولو ضَشَمُها لانخزف شيئاً ما، والنَبْرَّةُ يَرْوِيُهِ؟؟: فالنَّرْمُ فاشْرَبُ

أَمْرً، فلا ضَرُورةَ.

مرسد. فقالت له لا تباك فَيْتُلِكَ إِنَّاجِا المحاوِلُ مُلْكِا أَوْ تُشْرِثَ فَسُعُادِهِ تَقْدِيْرُهُ: إِلَّا أَنْ نَمُوتَ، وتَخْفِيْقُهُ؛ إنَّما نحاوِلُ انْ نَشْلِكَ او نَموتَ، فهو أَقْرَبُ

اللُّبُ أَوْلُنُ إِن رَجَعَتْ مُسَلِّحاً ﴿ بِسَنْمِ ﴿ وَي مِنْهُ السَّرَاتِقَ أَوْدَوَا

قِيلَ مَغَنَاهُ ": ضامِنُ وتَغَيْلُ، والصُّوابُ الى مُعْلِمُ ومُثَلِدُ مِن أَذِنْت، أَيْ: عَلَمْتُ.

 والمستحقب: المكتسب أو المحتميان وأصله من حميل الشرء في الحقيبة، فضربه مثالًا، والواخل: الداخل على القوم في شرب ولم يدع. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٤١٧، البيت رقم ١٠، والديوان: ص ١٣٢).

(١) لم أجده في المقتضب ولا في الكامل ولا في الفاضل. المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيد . . المبرد، كان إماماً في النحو واللغة، وأعمد الأدب عن أبي هشمان الممازني وأبي حاتم السجستاني، وله من التواليف: الكامل، الروضة، المفتضب، الفاضلُ [ت ٢٨٥هـ]. انظر وفيات الأعيان ٤ / ٣٢٢.٣١٣.

(٢) ديوانه: حرر٦، والمخاطب بالبيت عمرو بن قميثة البشكري، وكان امرة القيس مرَّ بمني بشكر في سيره إلى قيصو، فسألهم هل فيهم شاعر: فذكروا له عمروين قميلة البشكري . . فاستصحب (٣) كذا في رواية غير الأعلم والبطليوسي، وفي روايتهما: دواني زعيم...)

- الفرانق: الذي معه دليل أو غيره، والأزور: الماثل. (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ٣٩٣ البيت رقم ٣٥، والديوان: ص ١٦٦، والشعر والشعراء

(114/) (4) أي: قبل: «أفين» معناه.

(2) في الأصل: وبشيرو بشين معجمة.

قَوْلُسَدُ": وعسروين دُوْساءَ الشَّه مسامُ إذا غذا بلِي شُطَبِ عَطْسِبِ كِيسِشِيَّة فَشْسِورا -

: وصلره

مدًا تشكيل، لأن قشرز ما حالى تنخل نُم بالإسابي، ولا أنفل بنشيه زهيلاً إلا الله الله بكون الله المشكرة الا الله بكون الله المشكرة الله الله بكون الله المشكرة الله الله بكون الله المشكرة الله الله بكون الله المشكرة المشكرة الله الله بكون الله المشكرة الله الله بكون الله الله بكون الله الله الله بكون الله ب

وقيل المجاهزة في المجاهزة المستقبلة وقبل المجاهزة وفيل المجاهزة المجامزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجاهزة المجامزة ا

حد الشبك لا يُشارُ بلك من فترة رحابه، فإنه من جنين الجنوابي والتعرف. الترك المن المنظم المنظم المنظم ويستست من المنظم من فتوار المنشئة المنتثب (٣٠) المنا فضائل المنظم المنظم والشعر الإطار العادية، ولم فائل عام يتزيد ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب

الرُّقُعُ خَبَرًا لِلْبَيْنَةُ، وَمَانَ البُوهِ، قَوْلُهُ: فَقُلُ إِنِّ مِنْ الفَوْلُونِ اللَّهِ لَوَلَهُ: فَقُ يَحْهُدُو فَمَنَ لِمُتَكِّنَكُ أَنْ تَصِلْقُهُ إِلَّا بِالنَّسْسِ وَالشَّقَدِ. فَوْلَمُكُنَّ:

(١) هذا البيت من زيادات رواية أبي مهل والطوسي وإن التحاس (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ١٩٤٤ البيت ٥٣).

(٣) ديواند (رواية الأعلم): ص ١٦٣. (٣) البيت ليس في رواية الأعلم الشنتمري، وهو في رواية الطوسي وابن النحاس وأبي سهل كالتائي:

قطلُ قا بيرة المبلك ويشترة - فعل في تجول المبلك بيشترة - فعل في تجول المبلك معيب . (انظر تحقيق رواية المبلون): من 1744 البيد روقم 24). (1) البيت من ازيادات رواية الطوسي والسكري ولين النحاس وأبي سهل، مع اعتلاف بينهم في موضع . رواية من القسيدا.

حبيب إلى الأصحاب غيرِ مُلَقَّنِ (انظر تحقيق رواية الديوان: ص ١٩٨٩ البيت رقم ٥١).

77.6

## يُقَدُّونه بِالْأَمْهَاتِ وِبِالْأَبِ

اي: ويالاياء، وإنَّما الوذ رَعَايَةً لِلفَايِقِ، وَهَمَا النُّلُ مَا يُشَكِن في البَحْرِ الطَّويلِ، أَنْ يَكُونُ تُسَلِّئًا أَفَافَتُ كَلَمَاتٍ. مُؤَلِّدُانًا:

فَوْلَنَاءُ": وَكَالَمُنَا لِمُثَنَّ وَصِيلًا كَشَيْفُ فِي وَكَالَمُمَا مِنْ عَاقِيلِمِ أَرْشِامُ عند وقابِلُونِ" مَوْمِقَ مِنْ قوافِ مَجْرِورَةٍ، وهي فَوْلُهُ":

النحاس وأبي سهل: وبعد ملوك حمير كل يوم بأكوم سيرة وأقل عاب

وانظر تعطيق رواية الديوان: ص ٤٠٤ البيت وقم ١٠). (٣) سورة البقرة: آية ٨٨.

(٣) سورة الأعراف: آية ١٠ وسورة السجدة: آية ٥، وسورة الملك: آية ٣٧. (٤) في الأصل: لا يحلون بحاء مهملة. (٥) فيزانه (رواية الأعلم): ص ١٦٦، البيت رقم ١٤.

(t) زيادة يقطبها الساق. 20 ماليد مي 245 مال المحقود (

(٧) ديوانه: ص ١١٤، البيت رقم ١.وعجز البيت:

فعمايتين فهضب ذي أقدام

وهو مطلع قصيدة يرد فيها امرؤ القيس على سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة الذي قال أبياناً عرَّض =

www.dorat-ghawas.com

#### لِمَن الدِّيارُ غَشيْتُها بِسُجَام

فهو إقواءًا". فَوْلُوْنَا

ثيابٌ ينسي غوْف طَهـــازى نَهــيَّةً وَأَوْجُهُهُمْ مِنْــَةُ النَشَــاهِـــدِ خُرَانِ هذا خَقَةُ الرَّفِيُّ، وهو في قوانِ مَجْرورةِ٣٠، فهو كالذي قِبَلَةً.

به عبد البتر ما تؤخيته من الأمواب في مشتر التحاب، وقد فضائل قبل موجه المعيدة بده عبد من شرخ به الا لشاخير كمانات القول مها القراب والمنتقل من المهتدئة بدلانات هذه بالدر فضائل المنتز المنات المنتز المناز المنتز المنتز المنتز المنتز المنتز المنتز المنتز المنتز المناز المناز

باسرئ الثيس فيها وفده.
 (۱) وقد الذي اسرؤ النيس في موضع آخر من القصيدة سابق لما أشار إليه الطوفي وهو قوله:

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ صرعي عليك حرامُ (الديوان، ص ١٦٦، البيت رقم ٢٤)

<sup>(¥)</sup> دیوانه: ص ۸۳ البیت رقم ۳.

 <sup>(</sup>٣) مطلع القصيدة التي منها هذا البيت هو:
 ألا إن قوساً كنتم الس، دونهم هُمُّ منسمسوا جاراتِ تُحمُّ أل غُدران

ويعسده: غوير ومن بشسل العسوير ورهسطه واستعسد في ليل البسلايسيل صفيوان وقد افزى في بيتين في القصيدة لا في بيت واحد، (انظر الديوان ص ٨٣ البيت وقد ٢، ٣).

 <sup>(1)</sup> في الأصل: وورجل منفكه.
 (4) في الأصل: ولا أجد منها قرار.

<sup>111</sup> 

الطُّويلِ،، والزَّحافُ بهذا البَّحْرِ في شِعْرِ غيرِهِ كَثيرً.

www.dorat-ghawas.com



#### الدو الطوفي الانت رية في مُسم الدي الانتساء من مستام الاسترواء المراكضية

١- في الاستعارة:

قال الطوني : ووالحق أن مراتب الاستعارة : عليا ووسطى وسقلى ، وهذه الامثلة التي ذكرها وعابها، كالها وسطى ، وجعل ابن سنان الخفاجي من جملتها بيت امرى القيس :

فقلت له لما تمطی بصلبه . . . البیت

وقال: ليس من الاستعارة المجينة ولا الرديقة، يل هو وسط. وهر وهم قبيح، يل هو من الرتبة العليا، وما ذكره ابن سنان في توجيه دعواه ضعيف لا يستحق أن يذكر، والف أعلميم؟؟.

### ٢- في التعريض والكناية:

قال الحقوفي: وقال ابن الأثبر: الكتابة أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. كالكتابة من الجماع باللسم. . . . . وأما الصويف فقال بهر الأثبر: هو أن تذكر شيئاً بدل على شيء أم تذكره، ومو عبن ما ذكره في الكتابة، إلا أنه طير اللقط، وفرضته القرق والتبيير يتجهاء وأرى ذلك منا بدق، ولجها، وقع المتزاع في قول امرئ الفيس:

قصرنا إلى الحسني ورق كلامنا ورفيدت فذلت صعبة أي إذلال

فقال ابن سنان: هو كناية عن الجماع، يعني المصير إلى الحسني. وقال ابن الأثير: هو تعريض به.

ولا شك أن ما ذكر في تعريف الكناية والتعريض جميعاً صادق عليه، فيلزم إما أن يكونا مترادفين، أو بينهما فرق دقيق:"!

الإكسير في غلم التفسير: ص ١١٧.
 المصدر نفسه: ص ١١٩. ١٢٠.

414

#### ٣- من معاني الاستفهام:

«استبعاد الفعل لاستضحاف الفاعل أو غيره، نحو ﴿اقائت تسمع العسم أو تهدي العمي»، وقول امرئ الفيس: أيشتاني والمشرفي مفساجعي ومسسنونية زرق كانياب المسوال

ی . أی: هذا بعیدی(۱).

٤- الاعتسراض:

وفالجيد ما دخل الكلام لفائدة معنوية، ولم يخلُّ بطلاوته اللفظية، وفائدته ضرب

من النوكيد.. ومنه في الشعر قول امرئ القيس: ألا هل أنساهما والحسوادت تجشُّ بأن امسرا القيس بن تملك بيقسرا؟! فقوله: ووالحوادث جمة، اعتراض بين الفعل والقاعل، وقائدته: تأكيد ما هو فيه من

المشقة والمسادة، لأجل الفرقة، أي: لا تستغربي ما أنا فيه من ذلك، فإن الخطوب كثيرة مطردة، والمطود لا يستغرب.

وقوله أيضاً على لسانها:

أحبــكُ أو شيء أتسانسا رمسولسه سواك ولكن لم نجــد لك مدفعــا إذنا لرددناه، ونظمه سواك لرددناه، ص.

٥ - الإيجاز:

ر من أشريه حذف الصفة والموصوف وإقامة كل منهما مقام الأحر، قال الطوفي: ووشرط حذف الرصوف ولالة الكاهم عليه، حتى لو قلت: ومرت بطويل، ولا فرينة، لم بجن، إذ لا يعلم، حل العراد رسح، أو ثويب، أو إنسان، وأكثر ما يقع هذا الضرب في الشعر كفول امرق اللهن.

(١) المصدر السابق ١٩٤.

(٣) البيت من زيادات الطوسي والسكري وإبن التحاس وأبي سهل (انظر تحقيق رواية الديوان ص
 ٢٩٩٢.

(٣) الإكسير في علم التفسير: ص ١٧٢-١٧١.

TV

تصـــد وتـــِـــدي عن أسـيل وتـــقـــي بنـــاظـــرة من وحش وجــرة مطفـــل أي: خد أسـيل، وتتقي بعين ناظرة٤٠٠٠

.. ومن أضربه أيضاً حذف ولا؛ وهي مرادة، كقوله تعالى: ﴿تَالُهُ تَقَالُ تَقَالُ تَقَالُ تَقَالُ تَقَالُ تَذَكَر يومضه)، ومنه قول أمرئ القيس:

فقــلت يســين الله أبــرح قاعــداً ولــو قطعــوا رأسي لديك وأوصالي أي: لا أبرم،٣٠

٦- الاقتضاب:

وهو التمال من النفسية، وهو النفطية ومنه سبي السيف قاضياً، والرطبة قضياً، وهو ضند التخلصان: وهو الخروج من معنل إلى طيره من طير تعلق بينهما لقطيء ولا ربط معنوري، وهو مذهب قدماء الشعراء كناري الليس والأهشي وأضرابهما، ألا ترى امراً الليس حيث قرام من حكاية متزوز مها بعدما قال:

وسيضة خدر لا يرام خباؤها إلى أن فرغ من حكايتها، ثم قال:

ولیل کصوح البحـر ارخی صدولـه إلی آن فرغ منه, ثم قال: وقـریـة اقـوام جعـلت عصـامهـا

وقسريسة أقسوام جعسلت عصسامهما ثم ركب للصيد بقوله: وقسد أغتسدى والسطير في وكنساتهما

إلى أن فرغ منه، ثمّ قال: أحداد ترى برقساً كأن وسيفسه إلى آخره، وبه ختم القصيدة، وكل ذلك اقتضابات!

> (۱) المصدر نفسه، ص ۱۸۸، البيت رقم ۳۰). (۲) المصدر نفسه: ۱۹۳٬۱۹۲.

(٣) النصدر تقسه: ١٩٣٠،١٩٣. (٣) النصدر تقسه: ٢٢٢٠،٢٢٢.

٧- في تناسب المعاني (المطابقة أو المقابلة): ومنه(١): ومالا يدرك إلا بنظر، وربما احتاج إلى توقيف، كما أنكر على امرئ القيس

كأنسى لم أركسب جواداً للذة ولم أتبيطن كاعبأ ذات خلخبال ولم أسبأ السزق السروي ولم أقمل لخيلي كرِّي كرَّة بعد إجفال

فقيل إن بيتيه لم يلتشم شطراهما، وكان ينبغي أن يكون الشطر الأخير من البيتين على الشطر الأول هكذا: كأنسى لم أركب جواداً ولم أقسل لخيلي كرى كرة بعد إجفال ولم أتبطر كاعباً ذات خلخال ولسم أسببأ السزق السروى للذة

لأن الركوب بالغارة أنسب منه يتبطن الكاهب، ولأن سباء الزق بتبطن الكاهب أنسب منه بكر الخيل للغارة.

وأجيب عنه بأنه قرن بين لذة النساء ولذة الركوب للصيد، فجمع لذتين في بيت لتناسبهما، ثم قرن السماحة بسباء الخمر للأضياف بالشجاعة عند منازلة الأعداء، وهما مما كانوا يفخرون بالجمع بيتهما، أعنى: الكرم والشجاعة.

وهذا جواب أبي الطيب المثنبي لسيف الدولة حين قال له: وقد انتقدت عليك هذين البيتين، يعني قول المتنبي فيه:

وقفت ومسا في المسوت شك لواقف كأنسك في جفن السردى وهسو ناتم تمسر بك الأبسطال كلمسي هزيمة ووجسهسك وضباح وشغبرك باسم

كما انتقد على امرئ القبس بيتاه، وذكرهما، فأجاب المتنبي عن بيتي امرئ القيس بما ذكر، وعن بيتي نفسه بأن قال: لما ذكرت الموت في صدر الَّبيت الأول. أتبعته بذكر

السردى في آخره، ليكون أحسن طباقًا، ولما كان وجَّه الجريح المنهزم عبوسًا، وعينه باكبة، قلت ووجهك وضاح وثغرك باسم، لاجمع بين الاضداد في المعنى، فأعجب ذلك سيف الدولةون. (١) من مقابلة الشيء بما يبعد عنه. (الإكسير: ٣٦٣).

(٢) المصدر نفسه: ص ٢٢٥-٢٢٦.

#### ٨ - الإيغسال:

كان عيون السوحش حول خيسالنسا وأرحمانسا الجسزع السلبي لم يثقب ثم ذكر قول ذي الزُّمة:

قف العيس في الطبيال مية فاسبال ورسوماً كالحلاق الدواء المسلسل فسماه الإنبياع، والدوفرعات سواء، إذ الشبيه ها هنا يتم بدون السلسل، كما يته تم تم يون توليد: والذي لم يتفس، وأبو هلال سعى هلين الومين وإيملاً، وهو أنسب، والاسماء الثلاثة متقارية، والزمان واحد، وله تبه بما جعله ابن الاثبر مثالاً

## ٩\_ الإغسراق:

والإغراق في الوصف كقول امرى القيس: من القساصرات النظرف لوديً محبولً من السادر فوق الأنسب متسهما لأنسرا وهو كالأقمال، لكنه إبلغ مندواً".

#### ع سمه.... ١٠ـ في الأخذ والسرقة :

ومن صور النسخ القبيح: ءان يأتي (الثاني) به (بكلام الأول) بعينه من غير تصرف اصلاً، كقول امرئ القيس:

سلاء كقول امرى القيس: وقسوف يهنا صحبتي علي مطيهم \_\_\_ يقسولسون لا تهنلك أمسىّ وتجمسل وقال طرفة بن العيد ذلك بعينه، إلا أنه قال: وتجلده™.

<sup>(</sup>١) البصدر لقنبه: ص ٢٩٤.

ر. رجم المصدر تقسم: ص. ٢٩٤.

رم) المصدر نقب: ص ۲۹۷.

#### ١١- في التصريع:

وواهلم أن التصريع في النظم، كالسجع في النثر، ويشّبًه البيت المصروع بباب له مصراهان متشاكلان، وهو في أول أبيات القصيدة أحسن من تركه، فأما في أثنائها فقد يحسن ما قل منه دون ما كثر، وقد استعمله امرؤ القيس في قوله:

أضاطهم مهللًا بعض هذا الشدلسل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجعلي وجعل ابن الأثير قوله:

ألا أيهما المابل السطويل الا الجاني بعبسح وصا الإصباع منك يأمشل تصريعاً، وليس كذلك، إذ التصريع ما كان على حروف القانية الأصلي، وهو اللام في هذه القصيدة، وهذا من قوائد التصريف فتامليه!!!.

## ١٢- في رد العجز على الصدر:

دومو الإنبان في آخر التكلام أبلغظ يتبه لفظاً في صدره. وتقسيمه في الشعر تديياً أنه إما في طرفي السبت أن حشوان فهم أو حشوا في أحد مصراعيه طرف في الانتر. وإيافتيان في آخر العصول الأول وأول الثاني. وطبل التغديرين، قماناً أن يتفاط سروة ومعنى، أو معنى فقط، أو صورة قفط، وعمل

هذاين، فإما يلتقيا في حقيقة الاشتقاق أو شبهه، ولنز منه أمثلة، لا على الترتيب، بل كيف اتقق ...

ومثالهما كذلك متفقين معنى لا صورة، قول امرئ القيس:

إذا المسرء لم يخسزن عليه تسسانه . فليس على شيء سواه بخسزان،١٠٠

 <sup>(1)</sup> المصدر نفسه: ص ۳۱۳٬۵۹۳.
 (۲) المصدر نفسه: ص ۳۲۹٬۳۲۸.

## فى كىرىسى مولار ۋالېسىرى

- فهرس الآيات القرآنية. - فهرس الأعلام. - فهرس الموضوعات.

- فهرس الشعر.



## فهرس الآيات القرآنية الكريمة الآية الكريمة

إليك وجاعلوه من المرسلين.

\_جاؤوكم حصرت صدورهم

\_خلق الإنسان من عجل

ـ كأنهن بيضي مكنون . فلما أسلما وتُلُّه للجبين

- فلما أضاءت ما حوله

\_ فقليلًا ما يؤمنون

\_ قليلًا ما تشكرون

ـ حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوامها

\_وعلى الله قصد السبيل ومنها جاثر

- ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء

. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

\_ فائلہ خے حافظاً

\_ تاط تفتا

\_وثبابك فطهر

\_وثامنهم كليهم

السورة الضمن . وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه ، فإذا

رقم الآية

۸٥

vr 134 ۲v الأنبياء

> 112 الصافات الأنساء

٩ السحنة 24 الملك 100 البقرة

المدد 7\*

الكهف

41.00

الزمر

القاة

الأعراف

YVV

الصفحة

144

110 7.5

YAS

Y 0 1

137 4 النحل

195 19 الصنافات

420 ۸۸ البقرة

410

خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنَّا رادوه

الزمر

. الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاعاً يرسف

يوسف

# فهارس الأعلام

YOA

141 (171 (171 (114

. TT. TIT, TIT, 10T, 05T, FFT.

الياء 144 . 140 141 (178

111

\*17 - 177 - 175 140 . 104

41:01

144 . 140

ายายาย.dorat-oharvas.com

. LTV . LTV . LTL . LTL . LLA . LLA . LLV 1711 1711 1711 TAT , TAT , 1811 1811 1711

- إسحق الموصلي :

- اين أصوم: -الأصمعى:

- الأعشى: ـ امرؤ القيس:

. أوس بن حجر: . البحتري: - البحراتي:

- بشار بن برد:

\_ تأبط شرأ:

- ابن التعاويذي: - أبو تمام:

- التوأم البشكري:

ـ الجاحظ: 19.50

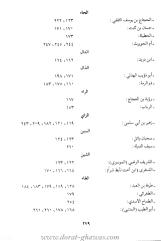



11/3

مسلم (بن الوليد):

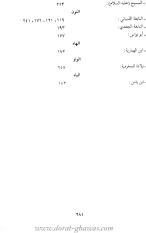



| البحر المفحة | الشاعر           | القافية     | صدر البيت                      |
|--------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| الطويا. ١٧١  | (ابن زنيم)       |             | وما حملت من ناقة فوق ظهرها     |
| الطويل ۱۷۳   | الحطيئة          | موقد        | متى تأته تعشو إلى ضوء ناره     |
| الطويل ١٧٩   | طرفة بن العبد    | برجد        | وعنس كألواح الأران نسأتها      |
| الطويل ١٥٩   | طرقة بن العبد    | تجلد        | وقوفأ بها صحبي علئ مطيهم       |
| 0.5          |                  | الراء       |                                |
| م الكامل ١٧٢ | ابن الهبارية     | القدر       | لا غرو إن ملك ابن اس / حاق     |
| المديد ١٧٧   | أيو نواس         | جزره        | تتأيا الطير عن وعد             |
| المتقارب ١٦٦ | المرقش الأكبر    | المطر       | وأخر شاص تري رحله              |
| الطويل ١٦٦   | الفرزدق          | والخمر      | غداة حلت لابن أصرم طعنة        |
| الطويل ١٧٢   | أبو ذؤيب الهذلي  | غيارها      | هل الدهر إلاً ليلة ونهارها     |
| الرمل ١٧٧    | الأفوء الأودي    | ستمار       | وترى العليو على آثارنا         |
| الخفيف ١٦٦   | الشنفرى          | تحل         | حلت الخمر وكالت حراماً         |
| الخفيف ١٦٦   | الشنفرى          | لخل         | فاسقنيها يا سوادبن عمرو        |
| الخفيف ١٨١   | ابن التعاويذي    | الفتير      | أنكر الغانيات قريى وما         |
| الكامل ١٨٢/  | زهير بن أبي سلمي | دهر         | لمن الديار بقنة الحجر          |
| 757          |                  |             |                                |
| البسيط ٠ ٢٥٠ | -                | الضرد       | ضلت ولو كنت في هذا كما زعمت    |
|              |                  | السين       |                                |
| الكامل ١٥٩   | أبوتمام          | ومواس       | فلعل عينيك أن تجود بمائها      |
|              |                  | العين       | ,                              |
| الكامل ١٩٨   | أبوذؤيب الهذلي   | لا تَثْفَعُ | وإذا المنية أنشبت أظفارها      |
| البسيط ٢٤٧   | -                | والضبعا     | تنافرت غنمي يومأ فقلت لها      |
| الطويل ١٦٠   | ذو الرِّمة       | البلاقع     | وقفنا فقلنا إيه عن أم سالم     |
|              |                  | القاف       |                                |
| الطويل ١٨٤   | (العتبي)         | أضيق        | إذا ضاق صدر المرء عن كتم سرَّه |
|              |                  | TAT         |                                |

| الشاعر     | القافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صدر البيت                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ر ۋىة      | البهق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فيها خطوط من سواد وبلق          |
| ، الشاعر   | بطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يا رب مثلك في النساء غريرة      |
|            | الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| _ 4        | شمالل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أبيني أفي يمنى يديك تركتني      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لا أشربُ الماء ما لِم يصف مورده |
| تأبط شرأ   | کلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وله طعمان أري وشري              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا تقوم يضوع المسك آوزة        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أم هل ترى عارضاً قد بت أرمقه    |
| , الشنفوى  | وفعاتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المت قمنا إلى جرد مسؤمة         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لي حرمة الضيف والجار القديم     |
| الشنفرى    | أتنعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فؤاما تريني كابنة الرمل ضاحيا   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نصحتك علماً بالهوى والذي أرى    |
| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جزى الله عنا ذات بعل تصدقت      |
| -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وإنا سنجزيها بما صنعت بنا       |
|            | الفضؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أفيضوا على عزابكم بنسائكم       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قد عود الطير عادات وثقن بها     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والدهر يعكس أمالي ويقنعني       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وأغرفي الزمن البهيم محجلا       |
| كل البحتري | في الهيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كالهبكل المبني إلا أنه          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تراك أمكنة إذا لع أرضها         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لويدبُ الحوليّ من ولد الذر      |
|            | ورقة الشاهر ورقة الشاهر الشاه | اليعن روية                      |

| وفالات وما في الموك سنت لوافلت | نانم      | المنتبي        | الطويل ٢٦١   |  |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| تمريك الأبطال كلمى هزيمة       |           | المتنبي        | الطويل ٢٦١   |  |
| ربة محراب إذا جثتها            | سلما      | شاعر           | السريع ٢١٤   |  |
| وإذا صحوت فما أقصر عن ندي      | وتكرمي    | خنترة          | الكامل ١٦٥   |  |
| وكأن فارة تاجر بقسيمة          | القم      | عنترة          | الكامل ١٧٣   |  |
| قد أعسف النازح المجهول معسفة   | البوم     | ذو الرَّمة     | البسيط ١٧٥   |  |
| ومدحجج كره الكماة نزاله        | مستسلم    | عنترة          | الكامل ١٨١   |  |
| جادت يداي له بعاجل طعنة        | العندم    | عنترة          | الكامل ١٨١   |  |
| ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها      | أقدم      | عنترة          | الكامل ١٨٢   |  |
| تدليت تزني من ثمانين قامةٍ     | والمكارم  | 15             | الطويل ٢١٤   |  |
| طرقتك صائدة القلوب وليس ذا     | يسلام     | xx             | الكامل ٢٢٥   |  |
|                                | النون     |                |              |  |
| وتزيدين أطيب الطيب طيبأ        | أنيا      | شاعر           | الخفيف ١٧٤   |  |
| بأنى قد رأيت الغول تهوي        | محمحان    | ۽ تأبط شراً    | الوافر ٢١٦   |  |
| فأضربها بلادهش فخرت            | والجران   | تابط شرأ       | الوافر ٢١٦   |  |
|                                | الهاء     |                |              |  |
| أما ابن طوق فقد أوفي بذمته     | حاذيها    | طفيل الغنوي    | البسيط ١٧٣   |  |
|                                | الياء     |                |              |  |
| تموت مع المرء حاجاته           | بقي       | الصلتان العبدي | المتقارب ١٦٢ |  |
|                                | الأثف الل | يئة (المقصورة) |              |  |
| وصاحباي صارم في متنه           | الربى     | ابن درید       | الوجز ١٦٣    |  |
| طعمي شري للعدو تارة            | أتبغى     | ابن درید       | الرجز ١٦٤    |  |
|                                |           |                |              |  |
|                                |           |                |              |  |

الشاع القافية

نائم

صدر البيت

وقفت وما في الموت شك لواقف

البحر المفحة

الطويل ٢٦١

## فهرس أنصاف الأبيات الشواهد الشاعر المتقارب

الوافر

الرجز الكامل

الطويل

الطويل

141 الكامل الصلتان العبدي وحاجة من عاش لا تنقضي والذهر بالناس قلب

الشاهد

فشككت بالرمح الأصم ثيابه

ووجه كمرآة الغريبة أسجح

وهل أنت إلا دمية في كنيسة

أقفر من أهله ملحوب

وماشيء على الحدثان باقي وهن شر غالب لمن غلب

الشاعر

الشاعر وإذا ساءك منزل فتحول

الأعشى المازني عنترة

ذو الرُّمة

الشاعر

www.dorat-ghawas.com

عبيد بن الأبرص

# فهرس شعر امرىء القيس

رقم القصيدة الصفحة الفافة صدر البيت في الديوان الياء وقد أغتدي قبل الشروق بسابح 171/171 طويل بحنب

طويل مرقب له أيطلا ظبي وساقا نعامة

طويل كأن دماء الهاديات بنحره 144 مرجب

YT7/11: طويل بالا إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه ۳ طويل باصهب ضليع إذا استدبرته سد فرجه 111 YTY/12.

طويل منضب فعيناك غربا جدول بمفاضة طويل مهدب

فآنست سربأ من بعيد كأته فأدرك لم يعرق مناط عذاره 111 طويل المثقب 1 5 4

طويل قرهب فغادر صرعي من حمار وخاضب طويل المهدب فبينا نعاج يرتعين خميلة

طويل فكاب على حرّ الجبين ومتق مشعب

فلأيا بالأي ما حملنا غلامنا 154 طويل بحثب

فأدركهن ثانياً من عنانه طويل المتحلب وقلت لفتيان كرام ألا انزلوا ٧

طويل مطنب

فظل لنايوم لذيذ بنعمة ۳ متغبب

بثقب

YAY

نمش بأعراف الجياد أكفنا

وراح كتيس الربل ينفض رأسه

كأن عيون الوحش حول خباتنا

طويل Y 7 5 طويل متغيب لنا فضل يوم لذيذ بنعمة بضيب متحلب

طويل طويل

١vv

108

| الصفحة  | رقم القصيدة | البحر  | القافية | صدر البيت                     |  |  |
|---------|-------------|--------|---------|-------------------------------|--|--|
|         | في الديوان  |        |         |                               |  |  |
| 177     | 4           | طويل   | المكعب  | كميت كلون الأرجوان نشرته      |  |  |
| 777     | ٣           | طويل   | مهلب    | فقفي على آثارهن بحاصب         |  |  |
| 377     | ٣           | طويل   | وبالأب  | حبيب إلى الأصحاب غير ملعن     |  |  |
| IVA/IET | 11          | وافر   | العقاب  | وقاهم جدهم ببني أبيهم         |  |  |
| 127     | A4          | بسيط   | رابه    | يا بؤس للقلب بعد اليوم ما آبه |  |  |
| ¥7.0    | 3.3         | وافر   | عاب     | وبعد ملوك كندة قد تولوا       |  |  |
| γ       | £Α          | hame   | سرحوب   | قد أشهد الغارة الشعواء تحملني |  |  |
| Y       | ŧΑ          | بسيط   | وتكريب  | كالدلوبتت عراها وهي مثقلة     |  |  |
|         |             |        | 41214   |                               |  |  |
| 127     | VA.         | طويل   | الخبرات | كأني ورحلي والفراب ونمرقي     |  |  |
| 127     | VA          | طويل   | القترات | فأوردها ماء قليلا أنيسه       |  |  |
|         |             |        | الدال   |                               |  |  |
| 777     | **          | متقارب | الأجرد  | ومطردأ كرشاء الجرور           |  |  |
| 777     | **          | متقارب | كالمبرد | ومشدودة الشك موضونة           |  |  |
| TTV     | **          | متقارب | الجدجد  | تغيض على المرء أردانها        |  |  |
|         |             |        | الواء   |                               |  |  |
| 111     | į           | طويل   | أكبرا   | وكنا أناسأ قبل غزوة قرمل      |  |  |
| Y17/17V | ŧ           | طويل   | فتعذرا  | فقلت له لا تبك عينك إنما      |  |  |
| 189     | 1           | طويل   | طوطوا   | ألا رب يوم صالح قد شهدته      |  |  |
| 157     | 1           | طويل   | وهجرا   | فدعها وسل الهم عنك بجسرة      |  |  |
| 127     | ŧ           | طويل   | مشجرا   | بعيدة بين المنكبين كأنما      |  |  |
| YY4/10Y | ٤           | طويل   | مقيوا   | فشبهتهم في الآل حين زهاهم     |  |  |
| 101     | ŧ           | طويل   | المشقرا | أو المكرعات من نخيل ابن يامن  |  |  |
| 101     | ŧ           | طويل   | تحيرا   | أطافت به جيلان عند قطاعه      |  |  |
| 701     | ٤           | طويل   | أحمرا   | فاثت أعاليه وآدت أصوله        |  |  |
|         |             |        | TAA     |                               |  |  |
|         |             |        |         |                               |  |  |
|         | าบาบา       | w.dor  | rat-gh  | awas.com                      |  |  |

| الصفحة  | رقم القصيدة | البحر  | القافية | صدر اليبت                     |
|---------|-------------|--------|---------|-------------------------------|
|         | في الديوان  |        |         |                               |
| 444     | ŧ           | طويل   | منشرا   | تقطع غيطان كأن متونها         |
| 779     | ٤           | طويل   | بعيقرا  | كأن صليل المروحين تطيره       |
| 77.     | ٤           | طويل   | تحدرا   | أقب كسرحان الغضى متمطر        |
| ***     | ž           | طويل   | أعفوا   | ولا مثل يوم في قذاران ظلته    |
| 177     | £           | طويل   | أزورا   | فإني أذين إن رجعت مملكاً      |
| 171     | ٤           | طويل   | قسورا   | وعمرو بن درماء الهمام إذا غدا |
| 14.     | 1 8         | طويل   | والقطرا | إذا قامتا تضوع المسك منهما    |
| 771/171 | 1.5         | طويل   | مستمر   | ألا إنماذا الدهريوم وليلة     |
| 1718    | 1.5         | طويل   |         | وتعرف فيه من أبيه شمائلا      |
| 377     | 1.61        | طويل   | سكر     | سماحة ذا وبرذا ووفاه ذا       |
| 147     | 44          | متقارب | منتشو   | وقد أغتدي ومعي القانصان       |
| 144     | 44          | متقارب | تنتصر   | فأنشب أظفاره في النسا         |
| YYY/17A | 14          | متقارب | هبر     | الها ذنب مثل ذيل العروس       |
| 3 7 7   | 79          | متقارب | يأتمر   | أحاربن عمرو كأنني خمر         |
| YY1     | 79          | متقارب | قر      | إذا ركبوا الخيل واستلاموا     |
| 771     | 44          | متقارب | وحجر    | وهر تصيد قلوب الرجال          |
| 770     | 44          | متقارب | انتصر   | ومتني بسهم أصاب الفؤاد        |
| 440     | 44          | متقارب | المنحدر | فأسبل دمعي كنض الجمان         |
| ***     | 44          | متقارب | البهر   | وإذاهي تمشي كمشي النزيف       |
| 773/134 | 44          | متقارب | المتقطر | يرهرهة رخصة رؤدة              |
| **1     | 19          | متقارب | القطر   | كأن المدام وصوب الغمام        |
| 777     | 44          | متقارب | المستحر | يعل به برد أنيابها            |
| 777/127 | 44          | متقارب | المجر   | فكر إليه بمبراته              |
| 777     | 74          | متقارب | الثعر   | فظل يرنح في غيطل              |
| ***     | 44          | متقارب | عجر     | الها حافر مثل قعب الوليد      |

|     | 4     | رقم القصيدة | , ~    | العاقية ال | صدر البيت                   |
|-----|-------|-------------|--------|------------|-----------------------------|
|     |       | في الديوان  |        |            |                             |
|     | TTA   | 74          | متقارب | المقتدر    | لهاجبهة كسراة المجن         |
|     | YYA   | 74          | متقارب | تنبهر      | لها منخر كوجار الضباع       |
|     | ATA   | * Y4        | متقارب | المقتدر    | وتعدو كعدو نجاة الظبا       |
|     | ATT   | 44          | متقارب | مطر        | لها وثبات كصوب الغمام       |
|     | 189   | YV          | ومثل   | ممر        | قد غدا يحملني في أنفه       |
|     | 189   | 19          | مديد   | أثره       | وخليل قد أصاحبه             |
|     | 188   | 17          | مثيد   | ستره       | رب رام من بني ثعل           |
|     | ***   | w           | مليد   | غووه       | وابن عم قد فجعت به          |
|     | 177   | ٦v          | Manne  | القمر      | إني حلفت يميناً غير كاذبة   |
|     | 171   | 17          | house  | الوير      | إذاً طعنت به مالت عمامته    |
|     |       |             |        | السين      |                             |
|     | 111   | 11          | طويل   | موجس       | كأني ورحلي فوق أحقب قارح    |
|     | 188   | 11          | طويل   | ليئس       | أماوي هل لي عندكم من معرس   |
|     | 188   | . 17        | طويل   | المتلبس    | أبيني لنا إن الصريمة راحة   |
|     | 777   | 1.4         | طويل   | عضرس       | مغرثة زرقاء كأن عيونها      |
|     | TTA   | 1.7         | طويل   | المقدس     | فأدركته يأخلن بالساق والنسا |
|     |       |             |        | الصاد      |                             |
|     | 187   | 71          | طويل   | وييص       | كأتني ورحلي والقراب ونموقي  |
|     | 187   | *1          | طويل   | دليص       | كأن سراته وجدة ظهره         |
|     |       |             |        | الضاد      |                             |
|     | 177   | ٥           | طويل   | تهوض       | وقد أغندي والطير في وكناتها |
|     | 144   | ٥           | طويل   | العضوض     | له قصريا عير وساقا نعامة    |
| 118 | 0/188 | ٥           | طويل   | پيض        | أعني على برق أراه وميض      |
|     | TTA   |             |        |            |                             |
|     | 160   | ۰           | طويل   | فالعريض    | قعدت له وصحبي بين ضارج      |
|     |       |             |        |            |                             |

| المفحة  | رقم القصيدة | البحر | القافية  | صدر البيت                       |
|---------|-------------|-------|----------|---------------------------------|
|         | في الديوان  | ,     |          |                                 |
|         |             | طويل  | المهيض.  | يهدأ تارات سناه وتارة           |
|         |             |       | القاف    |                                 |
| 187     |             | طويل  | فاصدق    | لا انعم صباحاً أيها الرمم وانطق |
| 177     | 4.          | طويل  | مفرق     | ثأن دماء الهاديات بنحره         |
| 181/177 | · **        | طويل  | فيعرق    | صاد لنا عيراً وثوراً وخاضبا     |
| 127     |             | طويل  | خيفق     | عزيت نفسي حين بانوا بجسرة       |
| 120     | ۳.          | طويل  | ومأزق    | ئان بها هرأ جنيباً تجره         |
| 184     | . 7.        | طويل  | مرؤق     | بيت يفوح المسك في حجراته        |
| 184     | 4.          | طويل  | مودقي    | خلت على بيضاء جم عظامها         |
| 184     | 71          | طويل  | المتورق  | يقد ركدت وسط السماء نجومها      |
| 189     | 7.          | طويل  | المتطق   | قد أغتدي قبل العطاس بهيكل       |
| 1.59    |             | طويل  | المعرق   | زاوله حتى حملنا غلامنا          |
| 10*     |             | طويل  | المطوق   | إدبرن كالجزع المفصل بينه        |
| 10.     | , r.        | طويل  | المتودق  | فأدركهن ثانياً من عنانه         |
| 10*     | ۲.          | طويل  | مروق     | نقلنا ألا قد كان صيد لقانص      |
| 101     | . **        | طويل  | الموشق   | نظل صحابي يشتوون بنعمة          |
| 101     |             | طويل  | . وترتقي | ررحنا بكابن الماء يجنب وسطنا    |
| 7774    |             | طويل  | متفوق    | نروح إذا راحت رواح جهامه        |
|         |             |       | اللام    |                                 |
| 174     | 1           | طويل  | فحومل    | ففا نبك من ذكري حبيب ومنزل      |
| 14./174 | 1           | طويل  | القرنفل  | إذا قامتا تضوع المسك منهما      |
| 12.     | . 1         | طويل  | تنجلي    | فقالت يمين الله مالك حيلة       |
| 101/12. |             | طويل  | بمعطل    | وجيد كجيد الرثم ليس بفاحش       |
| 121     | 1           | طويل  | بيذبل    | فيا لك من ليل كأن نجومه         |
| 171     | 1.          | طويل  | جندل     | كأن نجوماً علقت في مصامه        |
|         |             |       | 14.1     |                                 |
|         |             |       |          |                                 |

| الصفحة    | رقم القصيدة | البحر  | الفافية | صدر البيت                   |
|-----------|-------------|--------|---------|-----------------------------|
|           | في الديوان  |        |         |                             |
| 19.4/171  | . 1         | طويل   | هيكل    | وقد أغتدي والطير في وكناتها |
| 7.1/177   | 1           | طويل   | تتفل    | له أيطلا ظبي وساقا نعامة    |
| 144       | 1           | طويل   | فيغسل   | فعادي عداء بين ثور ونعجة    |
| ١٣٣       | 1           | طويل   | متبتل   | تضيء الظلام بالعشاء كأنها   |
| 1718      | 1           | طويل   | محول    | فمثلك حبلي قد طرقت ومرضعا   |
| 171       | 1           | طويل   | المذلل  | وكشح لطيف كالجديل مخصر      |
| 171       | 1           | لمطويل | كالسجنج | مهفهفة بيضاء غير مفاضة      |
| 120/140   |             | طويل   | مكلل    | أصاح تري برقأ أريك وميضه    |
| 113/131   |             |        |         |                             |
| 140       | 1           | طويل   | المقندل | يضيء سناه أومصابيح راهب     |
| 101/173   | ١.          | طويل   | عقنقل   | فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى |
| 177       | ١           | طويل   | المخلخل | هصرت بفودي رأسها فتمايلت    |
| 177       | 1           | طويل   | معجل    | وبيضة خدر لا يرام خباؤها    |
| 177       | 1           | طويل   | بأعزل   | فسليع إذا استدبرته سذ فرجه  |
| 179       | 1           | طويل   | جلجل    | ألا رب يوم صالح لك منهما    |
| Y . 1/111 | 1           | طويل   | مذيل    | فعن لنا سرب كأن نعاجه       |
| 4.1/114   | 1           | طويل   | موصل    | درير كخدروف الوليد أمره     |
| 111       | 1           | طويل   | فأجملي  | أفاطم مهالا بعض هذا التدلل  |
| 197/111   | 1           | طويل   | تنسل    | وإن تك ساءتك مني خليقة      |
| 110       |             | طويل   | فتأمل   | قعدت له وصحبتي بين ضارج     |
| 181       | . 1         | طويل   | الكنهبل | وأضحى يسح الماء عن كل فيقة  |
| 1.84      |             | طويل   | مرحل    | فقمت بها أمشي تجر ورادنا    |
| 19.4/189  | 1           | طويل   | بيذبل   | فيا لك من ثيل كأن نجومه     |
| 184       |             | طويل   | جندل    | كأن الثريا علقت في مصامها   |
| Y. 1/10.  | 1           | طويل   | مخول    | فأدبرن كالجزع المفصل بيته   |
|           |             |        | 74.7    |                             |

| الصفحة  | رقم القصيدة | البحر | الفافية  | صدر الييت                  |
|---------|-------------|-------|----------|----------------------------|
|         | في الديوان  |       |          |                            |
| 404/101 | 1           | طويل  | معجل     | فظل طهاة اللحم ما بين منضج |
| 107     | Y.          | طويل  | تسهل     | ورحنا وراح الطرف يقصر دونه |
| 101     | 1           | طويل  | عل       | مكو مفر مقبل مدبر معأ      |
| 100     | 1           | طويل  | محملي    | ففاضت دموع العين مني صبابة |
| 109     | 1           | طويل  | معول     | وإن شفائي عبرة مهراقة      |
| 141     | 1           | طويل  | فلفل     | ترى بعر الصيران في عرصاتها |
| 19.     | 1           | طويل  | حنظل     | كأتي غداة البين يوم تحملوا |
| 151     |             | طويل  | المقتل   | يظل العذاري يرتمين بلحمها  |
| 151     | 1           | طويل  | المعثل   | فقلت لها سيري وأرخي زمامه  |
| 197     | 1           | طويل  | مقتل     | وما ذرفت عيناك إلا لتضربي  |
| 14.6    | 1           | طويل  | معجل     | وبيضة خذر لا يرام خباؤها   |
| 19.8    |             | طويل  | المحلل   | كبكر المقاتاة البياض بصفرة |
| 14%     | ١           | طويل  | المتعثكل | وفرع يزين المتن أسود فاحم  |
| 19.4    | 1           | طويل  | متبتل    | تضيء الظلام بالعشاء كأتها  |
| 15A     | 1           | طويل  | بكلكل    | فقلت له لما تمطى بصلبه     |
| 4-1     | 1           | طويل  | مرجل     | على العقب جياش كأن اهتزامه |
| 7-7     | ١           | طويل  | حنظل     | كأن سراته لدى البيت قائماً |
| 7.7     | 1           | طويل  | مرجل     | كأن دماه الهاديات بنحره    |
| 7.5     | 1           | طويل  | تزيل     | فألحقنا بالهاديات ودونه    |
| 7.0     | 1           | طويل  | عوصل     | وبات عليه سرجه ولجامه      |
| 701/T.V | ١           | طويل  | مزمل     | كأن ثبيراً في عرانين وبله  |
| 1.0     | 1           | طويل  | مغزل     | كأن ذرى رأس المجيمر غدوة   |
| ***     | . 1         | طويل  | المحمل   | وألقى بصحراء الغبيط بعاعه  |
| T+A     | . 1         | طويل  | مفلفل    | كأن مكاكي الجواء غدية      |
| Y • 4   |             | طويل  | عنصل     | كأن السباع فيه غرقي عشية   |
|         |             |       |          |                            |

| الصفحة   | رقم القصيدة | البحر | القافية | صدر البيت                          |
|----------|-------------|-------|---------|------------------------------------|
|          | في الديوان  |       |         |                                    |
| TEV      | i,          | طويل  | المتحمل | ويوم عقرت للعذارى مطيتي            |
| 714      | 1           | طويل  | يفعل    | أغرك مني أن حبك قاتلي              |
| 40.      |             | طويل  | مقتلي   | تجاوزت أحراسأ إليها ومعشرأ         |
| 101      | У.          | طويل  | معجل    | فظل طهاة اللحم ما بين منضج         |
| 404      | 1           | طويل  | بجندل   | وتيماء لم يترك بها جذع نخلة        |
| 711      | Υ           | طويل  | وشمأل   | فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها        |
| 104      |             | طويل  | تجمل    | وقوفاً بها صحبي عليٌ مطيهم         |
| \\$V     | *           | طويل  | الخالي  | الا انعم صباحاً أيها الطلل البالي  |
| 111/111  | . 4         | طويل  | أمثالي  | ولكنما أسعى لمجد مؤثل              |
| 100/17.  | ٧           | طويل  | وأوصائي | فقلت يمهن اتله أبرح قاعداً         |
| 14.      | Y           | طويل  | بمعطال  | ليالي سلمي إذ تريك منصبأ           |
| 111/177  | Y           | طويل  | ذبال    | يضيء الفراش وجهها لضجيعها          |
| 178      | Y           | طويل  | سريالي  | ومثلك بيضاه العوارض طفلة           |
| 182      | Y           | طويل  | متفال   | لطيفة طي الكشبح غير مفاضة          |
| T1T/1T0  | Y           | طويل  | القفال  | نظرت إليها والنجوم كأنها           |
| 101/100  | 4           | طويل  | أحوالي  | فقالت سباك الله إنك فاضحي          |
| 111/177  | *           | طويل  | ميال    | فلما تنازعنا الحديث وأسمحت         |
| 177      | 7           | طويل  | خالي    | وقد أغتدي والطير في وكناتها        |
| 177      | 7           | طويل  | بال     | وعاديت منها بين ثور ونعجة          |
| *1A/17V  | ٣           | طويل  | شيمالي  | كأني بفتخاء الجناحين لقوة          |
| . 177    | Y           | طويل  | أؤزال   | تخطف خزان الشربة بالضحى            |
| ,121,17Y | Ψ.          | طويل  | البالي  | كأن قلوب الطير رطبأ ويابسأ         |
| *****    |             |       |         |                                    |
| 174      | . *         | طويل  | الفال   | صليم الشظى ، عبل الشوى ، شنج النسا |
| 1 2 A    | ۲           | طويل  | مكسال   | وپيت عذاري يوم دجن ولجته           |
|          |             |       |         |                                    |

| -       | رحم المعبيدة | اليحر     |        | . صدر البيت                       |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|
|         | في الديوان   |           |        |                                   |
| 177     | ۲            | طويل      | JĪ     | وما المرءما دامت حشاشة نفسه       |
| 41.     | ۲            | طويل      | تمثال  | بلى رب يوم قد لهوت وليلة          |
| 711     | Ψ.           | طويل      | بأجدال | كأن على لباتها جمر مصطلي          |
| 411     | Y            | طويل      | قفال   | وهبت له الريح بمختلف الصوي        |
| Y1 Y    | ٧            | طويل      | الجالي | إذاما استحمت كان فضل حميمها       |
| 717     | ۲            | طويل      | حال    | سموت إليها بعدما نام أهلها        |
| 418     | *            | طويل      | إذلال  | فصرنا إلى الحسني ورق كلامنا       |
| 417     | ۲            | طويل      | وإكمال | طوال المتون والعرانين والقنا      |
| 717     | Y            | طويل      | رال    | وصم صلاب ما يقين من الوجي         |
| YIV     | ۲            | طويل      | منوال  | بعلجزة قد اترز الجري لحمها        |
| *11     | *            | طويل      | الحال  | ذعرت بها سرباً نقيا جلوده         |
| *1.4    | Ψ.           | طويل      | بأجلال | كأن الصوار إذا تُجهِّد عَدُّوَّهُ |
| FOY     | Y            | طويل      | صال    | حلفت لها باقة حلفة فاجر           |
| YOV     | Y            | طويل      | بنبال  | وليس بذي سيف فيقتلني به           |
| Yev     | ۲.           | طويل      | بفعال  | والقد علمت سلمي وإن كان بعلها     |
| Yov     | Υ            | طويل      | أقوال  | وماذا عليه أن نروض نجائبا         |
| 704     | Υ.           | طويل      | بتضلال | أوائس يتبعن الهوي سبل المني       |
| 404     | *            | طويل      | قال    | صرفت الهوى عنهن من خشية الردي     |
| 404     | *            | طويل      | خلخال  | كأتى لم أركب جواداً للذة          |
| 404     | ۲            | طويل      | أجفال  | ولم أسبا الزق الروي ولم أقل       |
| 177     | Υ            | طويل      | المال  | ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة        |
| Y19/18. | سيط ٢٣       |           | أوشال  | عيناك دمعها سجال                  |
| 15.     | سيط ٣٣       |           | مجال   | أو جدول في ظلال نخل               |
| 111     |              | مخ . الب  | الرجال | صبحتها الحي ذا صباح               |
| 177     | سيط ٢٣       | ميخ , الب | منشال  | كأنها لقوة طلوب                   |

| الصفحة  | رقم القصيدة | البحر    | القاقية  | صدر البيت                   |
|---------|-------------|----------|----------|-----------------------------|
|         | في الديوان  |          |          |                             |
| 177     | 77 1        | مخ ، الب | ولإحثال  | تطعم فرخأ ساغبأ             |
| 177     | سيط ٢٣      | مخ ، الب | العيال   | قلوب خزان ذي أورال          |
| ***     | سيط ٢٢      | مخ. الب  | ينال     | من ذكر ليلي وأين ليلي       |
| 114     | 1.4         | طويل     | القواعل  | كأن دثاراً حلقت بلبونه      |
| ***     | ٤٠          | كامل     | ينال     | تنكرت ليلي وأين ليلي        |
| 177     | 01          | كامل     | رسلي     | يا رب غائية لهوت بها        |
| 171/174 | 0.          | كامل     | وصلي     | إني لأصوم من يصارمني        |
| 177     | 01          | كامل     | النمل    | متوسدأ عضبأ مضاربه          |
| 111     |             | كامل     | طفل      | نظرت إليك بعين جازثة        |
| 771     | 0.          | كامل     | الغصل    | فلها مقلدها ومقلتها         |
| 771/177 | 0.          | كامل     | الرحل    | فالله أنجح ما طلبت به       |
| **1     | 01          | كامل     | الرجل    | ناذعته كأس الصبوح ولم       |
| ***     | 0 *         | كامل     | نبلي     | إني بحبلك واصل حبلي         |
| ***/130 | 0.          | كامل     | مثلي     | وشماللي ما قد علمت وما      |
| ***     | 1.7         | سريع     | نابل     | تطعنهم سلكي ومخلوجة         |
| ***     | 4.1         | كامل     | جهول     | الحرب أول ما تكون فتية      |
| 377     | 9.3         | كامل     | خليل     | حتى إذا استعرت وشب ضرامها   |
| 448     | 43          | كامل     | والتقبيل | شمطاه جزت رأسها وتنكرت      |
|         |             |          | الميم    |                             |
| 108     | 1.0         | كامل     | أقدام    | لمن الديار غشيتها بسحام     |
| 101     | 10          | كامل     | صوام     | أفلا ترى أظعانهن بواكرا     |
| 107     | 10          | كامل     | الأيام   | دار لهند والرباب وفرتني     |
| 77.0    | 10          | كامل     | أرمام    | وكأنما بدر وصيل كتيفة       |
|         |             |          | الثون    |                             |
| 757/179 | 4           | طويل     | أزمان    | قفا نبك من ذكري حبيب وعرفان |
|         |             |          | ***      |                             |

|                               |          |      | في الديوان |         |
|-------------------------------|----------|------|------------|---------|
| فيا رب مكروب كررت وراءه       | فقداني   | طويل | 4          | 188     |
| أثت حجج بعدي عليها فأصبحت     | رهيان    | طويل | ٩          | 100     |
| فسحت دموعي في الرداء كأنها    | وتهتان   | طويل | 4          | 144/100 |
| على هيكل يعطيك قبل سؤاله      | وان      | طويل | 4          | 100     |
| كتيس الظباء والأعفر انضرجت له | ثهلان    | طويل | 4          | 101     |
| يدافع أركان المطايا بركنه     | أركان    | طويل | 4          | 107     |
| إذا المره لم يخزن عليه لسانه  | يخزان    | طويل | 4          | 779/1AT |
| لمن طلل أبصرته فشجاني         | يمان     | طويل | A          | 108     |
| ديار لهند والرباب وفرتني      | بدلان    | طويل | A          | 701     |
| فإن أمس مكروباً فيا رب بَهْمة | الجيان   | طويل | Α          | 104     |
| فإن أمس مكروباً فيا رب قينة   | بكران    | طويل | Α          | 705     |
| فإن أمس مكروباً فيا رب غارة   | اللبان   | طويل | A          | 102     |
| على ويد يزداد عفواً إذا جرى   | والذالان | طويل | A          | 102     |
| محش مجش مقبل مدير معأ         | الغذوان  | طويل | A          | 101     |
| إذا ما حثثناه تأود متنه       | الهطلان  | طويل | Α          | 107     |
| John Maria Jacobski           | Adv.     | 1 1. |            | 147     |

صدر البيت

ثياب بني عوف طهاري نقية

إذا قام حالبها أرنت

تروح كأنها مما أصابت

كأن تجاوب الحلاب فيها

رقم القصيدة الصفحة

229

71.

45.

غُرّان

طويل الياء

وافر

وافر

وافر دوئ

# فهرس أتصاف وأجزاء الأبيات من شعر امرىء القيس

| لبيت                             | الصفحة  |
|----------------------------------|---------|
| لفا نبك من ذكري حبيب ومنزل       | 114     |
| كأن الثريا علقت في مصامها        | 111     |
| سموت إليها بعدما نام أهلها       | 174     |
| لقالت لك الويلات إنك مرجلي       | 150     |
| أدركته يأخذن بالساق والنسا       | 14.7    |
| صاح تری بریقاً هب وهنا           | 144     |
| صاح ترى بوقاً أُديك وميضه        | 12.     |
| تأن هزيزه لوراء غيب              | 18.     |
| ام ينضح بماء فيغسل               | T.0/121 |
| صادالنا عيرأ وثورأ وخاضباً       | 117     |
| أضحى يسح الماء حول كتيفة         | 187     |
| أن سراته لدى البيت قائماً        | 157     |
| لا انعم صباحاً أيها الطلل البالي | 184     |
| فد أغتدي قبل الشروق بسابح        | 184     |
| مش بأعراف الجياد أكفنا           | 101     |
| خط زبور في عسيب يمان             | 100     |
| لى ربد يزداد عفواً إذا جرى       | 100     |
| نيس ظباء الحلب                   | 107     |

وراح كتيس الربل

إذا قامتا تضوع المسك منهما

140/102

| پيث                                   | الصلحة |
|---------------------------------------|--------|
| من طلل أيصرته فشجاني                  | 141    |
| شحم كهداب الدمفس ألمفتل               | 14.1   |
| لا تبعديني من جناك المعلل             | 191    |
| ذا ما اجتنيناه تأود متنه              | 144    |
| ربيضة خدر لا يرام خباؤها              | 198    |
| زائبها مصقولة كالسجنجل                | 190    |
| وتنقى/ بناظرة من وحش وجرة مطفل        | 190    |
| جيد كجيد الرثم                        | 147    |
| ركشح لطيف كالجديل مخصر                | 147    |
| وساق كأتبوب السفى المذلل              | 197    |
| ليل كموج البحر أرخى سدوله             | 19.7   |
| كجلمود صخر حطه السيل من عل            | ***    |
| على الذيل جياش                        | **1    |
| له أيطلا ظبي                          | 7 * 1  |
| كأن سراته لدى البيت قائماً /مداك عروس | 4 + 4  |
| فألحقنا بالهاديات                     | 4 . 1  |
| متى ما ترق العين فيه تسهل             | Y . a  |
|                                       |        |

يكبّ على الأذقان دوح الكنيبل فقلت له لما تمطى بصلبه ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي

وبات بعيني قائماً غير مرسل ولم ينضح بماء فيعرق تصوب فيه العين طوراً وترتفي يضىء سناه أو مصابح راهب

وجيدأ كجيد الرثم ليس بمعطال

Y . q

\*\*\*

| *1*     | كدعص النقا يمشي الوليدان فوقه      |
|---------|------------------------------------|
| *15     | أثيت كقنو النخلة المتعثكل          |
| Y10     | ومسنونة زرق كأنياب أغوال           |
| Y07/Y10 | يغط غطيط البكر شد خناقه/ ليقتلني   |
| 417     | كأن مكان الردف منه على رال         |
| YIV     | كميت كأنها/ هراوة منوال            |
| *17     | وأكرعه وشيي البرود من الخال        |
| T19     | ونسوان قصار كهيئة البحجل           |
| ***     | في متنه كمدبة النمل                |
| 777     | أرجلهم كالخشب الشائل               |
| 771     | ويعدو على المرءما يأتمر            |
| 770     | وما ذرفت عيناك إلا لتضربي / بسهميك |
| ***     | وإذا هي تمشي كالنزيف               |
| YYA     | وتعدو كعدو نجاة الظباء             |
| 77.     | أقب كسرحان الغضى متمطر             |
| ***     | يحركمو الراثح المتحلب              |
| 777     | كأن قرون جلتها العصمي              |
| 717     | وقوفأ بها صحبي على مطيهم           |
| YEE     | فهل عند وسم دارس من معول           |
| Y 5 5   | كدأبك من أم الحويرث قبلها          |
| 7 80    | إذا قامتا تضوع المسك منهما         |
| Y 80    | ويضحى فتبت المسك فوق فراشها        |
| 757     | وجدت بها طيباً وإن لم تطيب         |
| . 757   | فقاضت دموع العين مني صبابة         |
|         |                                    |

T11

البيت لعوب تنسيني إذا قمت سربالي

| م دخلت الخدر خدر عنيزة                |       |
|---------------------------------------|-------|
| ات لنا يوماً بسطح عنيزة               | تواء  |
| نلك حيلي قد طرقت ومرضع                | فمثا  |
| للك بيضاء العوارض طفلة                | فمثل  |
| هيتها عن ذي تماثم محول                | فأله  |
| تب محول/ من الذر فوق الإتب منها لأثرا | ئو د  |
| يد معم في العشيرة مخول                |       |
| سرت بفوذي رأسها فتعايلت               | , an  |
| تنتطق عن تفضل                         | لم دُ |
| ثر المقاتاة البياض بصفرة              | کبکر  |
| ست قذلت صعبة أي إذلال                 | ورض   |
| ديت فيها بين ثور ونعجة                | فعاد  |
|                                       |       |

737 757

777

ألا رب يوم صالح لك منهما فيا عجباً من رحلها المتحمل

> فاليوم فاشرب يفدونه بالأمها وبالأب لمن الديار غشيتها بسحام



### مصادر الدراسة والتحقيق ومراجعهما

#### 870

- . الأنس الجليل يتناريخ القندس والخليل، لأبي اليمن القناضي مجد الدين الحنيلي عبدالسرحين بن محسد بن عبدالسرحين بن محمد العليمي المقندسي العسري (تـ٩٣٨هـ)، ط مكتبة المحتسب ـ عَمَان ـ ١٩٧٣م.
  - الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدين السيوطي (عبدالرحمن بن عبدالله ت٩٩١١هـ) ظ
     دار الفكر بيروت .
    - الأحكام السلطانية للماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري) راجعه محمد فهمي السرحاني ، ط المكتبة التوفيقية ـ القاهرة .
    - .. أخيار القضاء ـ وكبع محمد بن خلف بن حيان (ت٣٠٦هـ) ط عالم الكتب ـ بيروت. ــ الاسرار الموفوعة في الاخيار الموضوعة، على بن سلطان، ط دار الكتب العلمية ــ
    - بيروت. الاشتقاق لابن دويد (أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت٣٣١هـ)، تحقيق
  - عبدالسلام هارون ط الخانجي مصر. اشتقاق الاسماء للاصمعي (عبدالملك بن فريب ٢١٦٠هـ) تحقيق: رمضان عبدالتواب
  - انسفاق الاستهام لل طبيعي وعبدالملك بن فريب ۱۹۱۰ هـ) تحقيق . ومصان عبدالنواب وصلاح الذين الهاديء ط الخانجي بمصر ۱۹۸۰م .
  - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاتي (الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ت٥٠٥هـ)، تحقيق: علي البجاري، ط دار تهشة مصر - الفجالة.
  - تهضة مصر \_ الفجالة . إعجاز القرآن للباقلاتي (أبي بكر محمد بن الطيب ت٣٠٤هـ)، تحقيق: السيد أحمد

صقى ط دار المعارف بمصر .. الخامسة .

- الأغاني - لأبي الفرج الاصفهاني (علي بن الحسين ت٣٥هـ)، ط وزارة الثقافة والإرشاد

الأعلام - لخير الدين الزركلي - طبيروت - الثالثة.

- القومي بمصر، مصورة عن دار الكتب المصرية . الإكسير في علم التفسير للطوفي (نجم الندين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم
- الطوفي ت٧١٦هـ)، ط مصر، ١٩٧٧م.
- امرؤ القيس أمير شعراء الجاهلية ـ حياته وشعره ـ د.الطاهر أحمد مكي. ط دار
- المعارف.
- إنباه الرواة للمقفطي (جمال الذين أبي الحسن علي بن يوسف)، تحقيق: محمد أبو
- الفضل إبراهيم، ط دار الكتب المصرية . ١٩٥٠م. ... الانتصار ممن عدل عن الاستبصار لاين السيد البطليوسي (أبي محمد عبدالله بن
- محمد بن السيد البطليوسي ت٧١٥هـ)، تحقيق: د. حامد عبدالمجيد ـ ط القاهرة،
- ..1400
- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري (كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ت٧٧هـ)، تحقيق: محمد محي الدين
- عبدالحميد ط دار الفكر بيروت. الإيضاح في علوم البلاغة للتزويني (جلال الدين أبي عبدائه محمد بن قاضى القضاة
- سعد الدين بن أبي محمد عبدالرحمن القزويني)، ط محمد علي صبيح، ١٩٧١م. - الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي ـ تحقيق: محمد فرهود.
- البداية والنهاية لابن كثير (عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير ت٤٧٧هـ).
- ط مكتبة المعارف \_ بيروت ١٩٧٧م .
- البديع في نقد الشعر. أسامة بن منقذ، تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبدالمجيد، ط
- وزارة الثقافة والإرشاد بمصر - يغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت٩١١هـ)،
  - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط عيسى البابي الحلبي .

 تاريخ الطيري (الرسل والملوك) لأبي جعفر محمد بن جرير الطيري ت ٣١٠هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعارف الثانية. \_ تاريخ علماء المستنصرية \_ ناجي معروف، مطبعة العاني \_ بغداد، ١٣٨٤هـ. . تأويل مشكل القرآن لابن قتية (عبدالله بن مسلم ت٢٧٦هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط دار التراث . القاهرة، ١٩٧٣م. .. التيبان في شرح الديوان (شرح ديوان المتنبي) المنسوب لأبي البقاء العكبري، تحقيق ... تحدير التحبير لابن أبي الاصبع المصري ت٢٥٤هـ، تحقيق: د.حفني شرف، ط

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ـ لعبد المتعال الصعيدي ـ ط مكتبة الأداب بالجماميز

يهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس لابن عبدالبر، (لأيي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي ت٢٦٣هـ)، تحقيق: محمد

البهان والتبيين ـ للجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر ت٢٥٥هـ)، تحقيق: عبدالسلام

تاريخ بغداد للحنافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ب٣٣٠٤هـ، ط دار الكاتب العربي \_ لبنان .

مرسى الخولي . ط الدار المصرية للتأليف والترجمة .

\_ تاريخ الأدب الجاهلي، د. على الجندي \_ ط الانجلو المصرية، ١٩٦٩م. . تاريخ الأدب العربي ـ كارل بروكلمان، ترجمة د. : عبدالحليم النجار، ط دار المعارف،

هارون، ط مكتبة الخانجي بمصر، ١٩٧٥م.

ـ مصر ـ السادسة.

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لضياء الدين بن الأثير (أبي الفتح

مصطفى السقاء

المجلس الأعلى لإحياء التراث .. القاهرة .. ١٣٨٣ه.. \_ التذكرة في الأخاديث المشهورة للزركشي . ط دار الكتب العلمية . بيروت.

نصرافة بن محمد بن عبدالواحد الشبياني الجزري ت٦٣٧هـ)، تحقيق: د. مصطفى جواد، ود. جميل سعيد، ط النَّجُمُع العلمي العراقي ١٩٥٦م.

جمهرة رسائل العرب - أحمد زكي صفوت، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايي
 الحلبي بمصر، ۱۹۳۷م.

#### محده - حسن المحاضرة ـ لجلال الذين السيوطي ـ ط الشرقية بمصر.

- خلية المحاضرة في صناعة الشعر لأبي على محمد بن الحضن بن المظفر الحاتمي ،

تحقيق: «.جعفر الكتاني ـ ط وزارة الثقافة والإعلام العراقية ـ دار الرشيد للنشر. حياة الحيوان للدميري (كمال الدين محمد بن موسى ٣٠٠هـ)، ط مكتبة مصطفى

### اليابي الحلبي بمصر، ١٩٦٩م. الخاه

. خريدة القصر وجريدة العصر لعماد الذين الأصبهائي الكاتب (القسم العراقي)، تحقيق : محمد بهجة الأثري و د . جميل سعيد، ط المُجَمَّم العلمي العراقي \_ د ١٩٥٥ م.

ـ خطط الشام للمقريزي ـ ط بيروت . - المعطط الشام للمقريزي ـ ط بيروت .

الدال - الدارس في تاريخ المدارس - عبدالقادر بن محمد الغنيمي، تحقيق جعفر الحسني ـ نشر المُجَدَع العلمي ـ دهشق ـ مطبعة الترقي، ١٩٥٨م.

- الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لا بن حجر العسقلاني ت٢٥٨هـ - تحقيق : محمد سيد جاد الحق ـ ط دار الكتب الحديث بمصر - ١٩٦٦م.

سيد جاد الحق . ه دار الحتب الحديث بمصر - ١٩٦٦م . - الدرة المنتشرة في الأحاديث المشتهرة لجلال الدين السيوطي ـ ط دار الاعتصام بمصر .

- الدرة المنتشرة هي الاحاديث المشتهرة لجلان الدين السيوطي ـ ط دار الاعتصام: - ديوان ابن دريد ـ دراسة وتحليق عمر بن سالم ـ ط الدار النونسية ، ١٩٧٣م .

ديوان ابن الفارض = بعناية كرم بستاني = ط دار صادر = بيروت.

- ديوان أبي نواس - تحقيق: أحمد عبدالمجيد غزالي - ط مصر، ١٩٥٣م.

دیوان الاعشی الکبیر مهمون قیس - شرح وتعلیق: د. محمد محمد حسین، ط مکتبة

- الأداب بالجماميز مصر. - ديوان امري، القيس - تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم - ط دار المعارف - مصر.
- ديوان البحتري \_ تحقيق : حسن كامل الصيرفي ، ط دار المعارف \_ الثانية .
   ديوان بشار بن بود \_ شرح وتقديم محمد الطاهر بن عاشور \_ ط لجنة التأليف والترجمة
  - بمصر، ١٩٥٠م. - ديوان تأبط شراً - جمع وتحقيق: على ذو الفقار شاكر - ط دار الغرب الإسلامي - بيروت
    - ـ عام الله على المجمع وتحقيق و علي دو الفعاد عنادر ـ عادار الغرب الإعترافي ـ بيرود ـ ١٩٨٤م .
    - ديوان جرير تحقيق: محمد إسماعيل عبدالله الصادي ط دار الأندلس بيروت.
      - دیوان حسان بن ثابت . تحقیق: د. ولید عرفات ـ ط دار صادر ـ بیروت.
         د. در از از آن در میرود.
      - ديوان ذي الرأة تحقيق: مطبع ببلي ـ ط المكتب الإسلامي ـ دمشق، ١٩٦٤م.
      - ديوان رؤبة بن العجاج تحقيق: وليم الورد دار الأفاق الجديدة ببروت.
    - دوران زهير بن أبي سلمى ـ ط دار الكتب المصرية ـ مصر ١٩٥٣م.
       ديران شعر أن الفتح محمد بن عبدالله والمعروف بسبط ابن التعاويذي عني بتصحيحه
  - د. س مرجلیوت ـ ط المتقطف، مصر، ۱۹۰۳م. در ادر ما قدر را او در در ۱۳۰۰ مصر، ۱۹۰۳م.
  - ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم، تحفيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، ط مُجُمْع اللغة العربية ـ دمشق، ١٩٧٥م.

  - ديوان علقمة، تحقيق: لطفي الصقال ودريّة الخطيب ـ ط دار الكاتب العربي بحلب،
     ١٩٦٥ م.
    - . . ديوان عنترة . تحقيق ودراسة : محمد سعيد مولوي .. ط المكتب الإسلامي .
      - ديوان الفرزدق، ط دار بيروت للطباعة والنشز، ١٩٨٠م.
      - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري مكتبة القدسي القاهرة، ١٣٥٢هـ.

(تـ ٧٩٥هـ)، مطبعة السنة مصر، ١٩٥٢م. - فيول العبر في خبر مَنْ غبر، للحافظ اللحبي، حققه: ابو هاجر محمد السعيد بسيوتي،

ديون العبر في خبر من غبره للحافظ الذهبي، حققه: أبو هاجر محمد السعيد بسيوتي، ط دار الكتب العلمية - بيروت ١٩٨٥م.

الراء - رسنالـة التنوابح والزوابع، لابن شهيد، أبي عامر أحمد بن أبي مروان عبدالملك بن

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الموسوي، الخوارنساري
 الأصبهاني، تحقيق: أسد الله إسماعيليان ـ نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت.

الاصبهامي، تحقيق: اسداله إسماعينيات نشر ادا الختاب العربي - بيروت. - روضة العقبلاء ونتزهة الفضلاء، للإمام الحافظ أي حاتم محمد بن حيان اليستي (ت٣٥٤هـ)، شرح: محمد محبي الدين عبدالحميد - دار الكتب العلمية - بيروت -

. 1977 م. . السين - سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي زعيدالله بن محمد ت٢٦١هـ، تحقيق: عبدالمتعال.

الصعيدي، ط مكتبة محمد علي صبيح ـ القاهرة، ١٣٨٥هـ. - سواه الناظر ولشائل الروض الناضر للقاضي علاء الدين الكتاني المسقلاتي ت٧٧٧هـ. (رسالة دكتوراء)، تحقق: حجزة بن حسين بن حجزة الفحر ـ جامعة الملك عبدالخزيز،

١٩٧٩م. - سمط اللاليء، للوزير أبي عبيد البكري الأونبي، تحقيق: عبدالعزيز الديمني ـ ط دار الحديث ـ بيروت، الثانية، ١٩٨٤م.

. الشين شادرات الذهب، لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (١٩٨٥-١هـ) ـ ط المكتب

شفرات الذهب، لأمي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنيلي (ت١٠٨٩هـ) ـ ط المكتب التجاري - بيروت . شرح أشعار الهذابين ـ صنعة أبي سعيد السكري ـ تحقيق : عبدالستار فراج ومحمود شاكر

100

### ـ ط مكتبة دار العروبة ـ مصر.

... شرح ديران صريع الغزاني - تحقيق: د .. سامي الدهان -ط دار المعارف بعصر - الثانية . ... شرح ديران لبيد بن ربيعة العامري - تحقيق: د . إحسان عباس -ط الكويت ، ١٩٦٣ م . . ... في المدال عن الحال الذي الله ... ط. .. تم حدث محمل محمد الشنقط ...

. شرح شواهد المغني لجالال الدين السيوطي . تصحيح: محمد محمود الشنقيطي . . البطعة النهية ، القاهرة ، ١٣٥٦هـ .

شرح القصائد السبع الطوال الجاهلية لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري - تحقيق:
 عبدالسلام هارون - ط دار المعارف بمصر - الثانية.

عبدالسلام هارون ـ ط دار المعارف بمصر ـ الثانية . ـ شرح القصائد العشر للخطيب التيريزي ـ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد،

وتحقيق: فحر الدين قبارة ـ ط دار الأفاق الجديدة ـ بيروت ـ الرابعة، ١٩٨٠م. ـ شرح ما يقسم فيه التصحيف والتحريف ـ لأبي أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد

العسكري (ت٣٨٣٥) ـ تحقيق: عبدالعزيز أحمد ـ ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٩٦٣م .

\_ شرح مختصر الروضة \_ لنجم الدين سليمان عبد القوي الطوفي (ت٧١٦هـ) \_ تحقيق : د. عبدالله التركي \_ ط مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ١٩٨٨م .

د. عبدالله التركي ـ ط مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٩٩٨م.
 شرح مختصر روضة الناظر (رسالة دكتوراه) ـ تحقيق: بابا بن آده ـ جامعة أم القرى،

شرح مختصر روضه الناظر (رساله دفتوراه) - تحقیق: بابا بن اده - جامعه ام اسری، ۱۹۸۵ م.

شرح نهج البلاغة لعز الدين عبدالله الحميد بن أبي الحديد المدائلي (ت٢٥٦هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم - ط دار إحياء الكتب العربية - الفاهرة - الثانية ،
 ١٩٦٥م.

\_ شعر عبدة بن الطبيب ـ جمع: د. يحيى الجبوري ـ ط دار التربية ـ بغداد، ١٩٧١م. ـ الشعر العربي في العراق في العصر السلجوقي ـ د. جواد طاهر.

\_ الشعر والشعراء \_ لابن قتية عبدالله بن مسلم الدنيوري \_ تحقيق: أحمد محمد شاكر \_ ط دار المعارف، ١٩٩٦ع .

. شعر النابغة الجعدي ـ ط المكتب الإسلامي ـ دمشق ـ الأولى، ١٩٦٤م.

...

## الصناعتين - لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ت ١٩٩٥هـ - تحقيق : على

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ـ ط عيسي البابي الحلبي ـ ط الثانية . الصدورة الفنية في شعر امرىء القيس - سعد أحمد محمد الحاوي - ط دار العلوم -

الرياض، ١٩٨٣م.

الطاء ـ طبقات ابن سعد ـ ط دار صادر ـ بيروت.

طبقات الشعراء \_ لعبد الله بن المعتز (قتل ٢٩٦هـ)، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج \_

ط المعارف \_ الثالثة .

طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي (ت٢٣١هـ)، تحقيق: محمود محمد

شاكر ـ ط المدنى، مصر.

العقد الفريد - لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي - تحقيق: أحمد مين

وليراهيم الأبياري ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ـ القاهرة، ٢٩٤٠م. - العمدة في صناعة الشعر ونقده ـ لأبي الحسن بن رشيق الفيرواني (ت٥٠٥هـ) ـ تحقيق:

محمد محيمي الذين عبدالحميد ـ ط دار الجيل ـ بيروت ، ١٩٧٢م .

 عبون الأخبار لايي محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت٢٧٦هـ) ـ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ ١٩٧٣م.

 الغيث المنسجم في شرح لامية العجم - لصلاح الندين خليل بن أيسك الصفدي (ت٤٣٧٤) ط دار الكتب العلمية \_ بيروت.

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم النفسير ـ لمحمد بن على بن محمد الشوكاني ،طأ دار الخير ـ بيروت ـ دمشق ، ١٩٩١م .

# القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، ط شركة مصطفى البابي

. الكامل في التاريخ \_ لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن

عبدالكريم بن عبدالواحد الشبياني المعروف بابن الأثير (ت٢٣٠هـ) ـ ط دار صادر،

القرآن الكويم.

\_ الكامل في اللغة والأدب ـ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٣٨٥هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - مصر. - كتـاب الخيل ـ لأبي عبيدة معمر بن المثنى النيمي (ت٢٠٩هـ)، تحقيق: د.محمد

كتاب سيبويه \_ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ) \_ تحقيق: عبدالسلام

. كشف الخفايا ومزيل الالباس عمًّا اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت١٦٦٣)، ط دار إحياء التراث ـ بيروت الثالثة، ١٣٥١هـ. \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، طاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله)، ط بعناية محمد شرف الدين بالنقايا، وكالة المعارف - ١٩٤٣م.

\_ لىسان العبوب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط دار صادر -

\_ المؤتلف والمختلف للأمدي (الحسن بن بشر بن يحيسي الأمدي ت ٣٧٠هـ)، تحقيق: عبدالستار فراج، ط دار إحياه الكتب العربية - القاهرة، ١٩٦١م.

الحلبي ـ مصر ـ الثانية، ١٩٥٢م.

عبدالقادر أحمد، ط القاهرة، ١٩٦٦م.

هارون \_ ط الهيئة المصرية العامة \_ ١٩٧٧م.

لامية العرب \_ للشنفري، ط مكتبة الحياة \_ ١٩٧٤م.

...1570

سروت ، ۱۹۶۸م.

- العشل السائر لضياء الدين بن الأثير، تحقيق: د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة، ط مكتبة نهضة مصر، ١٩٦٢م.
- مجمع الأمثال لابي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني (١٨٥٠هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة السنة المحمدية، . +1400
- محناضبرات الأديناء ومحناورات الشعراء، لأبي القناسم حنين بن محمد البراغب الأصفهاني، ظ دار صادر ـ بيروت.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان ومعرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعي (أبي محمد
- عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان ت٧٦٨هـ)، ط مؤسسة الأعلمي \_ بيروت، -A177A
- المستطرف في كل فن مستظرف، ثلاً بشيهي (شهاب الدين محمد بن أحمد أبي القتح الأبشيهي ت٠٥٨هـ)، ط مصطفى البابي الحلبي \_مصر، ١٩٥٢م.
- مسند الإمام أحمد، تحقيق: أحمد شاكر ـ ط مصر.
- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، د. مصطفى زيد، ط دار الفكر
- العربي مصر، ١٩٦٤م.
- معساهم التنصيص على شواهمد التلخيص للشيخ عبىدالسرحيم بن أحمد العباسي
- (ت٩٦٣هـ)، تحقيق: محمد محيمي الدين عبدالحميد ـ ط عالم الكتب ـ بيروت.
  - معجم الأدباء لياقوت الحموي (ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي ت٢٦٦هـ)، ط دار المأمون للتراث \_ مصر ١٩٣٦م.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي، ط دار صادر، بيروت.
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. أحمد مطلوب، ط المُجْمَع العلمي العراقي
- بغداد . - المعجم الكبير للطبراني (الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد ت٣٦٠هـ)، تحقيق:
- حمدي عبدالمجيد السلفي، مطبعة الزهراء الحديثة \_ الموصل \_ منشورات وزارة الثقافة

العراقية.

ـ المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني، ط دار إحياء الكتب العربية بمصر، 1911م.

مغني الليب عن كتب الأصاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري (٣٠٧٦هـ)،
 تحقيق: مازن الميسارك ومحميد علي أحميد ـ السطيعة الأولى، وتحقيق: محميد محيي الدين عبدالحميد، ط المكتبة التجارية بمصر.

المقطليات للمفضل الفيي (المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الفيي)،
 تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ـ ط المعارف بمصر، ١٣٦١هـ.

تحقيق: احمد شاكر وعبدالسلام هارون - ط المعارف بمصر، ١٣٦١ هـ. . المقتضب للميرد (أبي العباس محمد بن يزيد الميرد ٢٥٥٠هـ)، تحقيق: عبدالخالق

عضيمة ـ ط وزارة الأوقاف بمصر. مقدمة ابن خلدون ـ عبدالوحمن بن خلدون ـ ط دار إحياء التراث العربي بمصر.

مثار السالك إلى أوضح المسالك، عبدالعزيز النجار، ط مصر الرابعة.

النون ـ نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ت٣٣٧هـ)، تحقيق: كمال مصطفى، ط

الخانجي يعصر، ١٩٦٣م. الواق

النوساطة بين المنتبي وخصومه للقاضي الجرجاني (علي بن عبدالعزيز ت٣٦٦هـ)،
 تحقيق: محمد أبو القضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ط عيسى البابي الحلبي -

الرابعة، ١٩٦٦م . \_ الوسيلة الأدبية - للشيخ حسين المرصفي - ط المدارس الملكية بدرب الجماميز ـ مصر،

محمد بن أبي بكر بن خلكان ت٦٨٦هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، ط دار صادر .. بيروت .

هدية العسارفين في أسمساء المؤلفين وأتسار المصنفين، إسمساعيل باشما البغدادي
 (ت-١٣٣٩هـ)، ط دار العلوم الحديثة - بيروت.

rir



|         | لقسم الأول: الدراسة                                |
|---------|----------------------------------------------------|
| 11-33   | لفصل الأول: نجم الدين الطرفي (سيرة ذاتية)          |
| 44-11   |                                                    |
| 77_77   | ــ شيوخه في دمشق                                   |
| 40-YA   | ــ محته في مصر                                     |
| 44.40   | في صعيد مصر                                        |
| ۸۳_۰ غ  | مجاورته للحرمين                                    |
| ٤ ٢-٤ ٠ | ـ في بلد الخليل عليه السلام                        |
| £ £_£ Y | ـ شخصيته وآراء العلماء فيه                         |
| 11_80   | لقصل الثاني: منهج موائد الحيس في فوائد امرىء القيس |
| 19-EV   | أبواب الكتاب                                       |
| 04-01   | الانتخاب من شعر امرئ القيس                         |
| 0V_0*   | رواية شعر امريخ الشهر في الكتاب                    |

أسلوب الطوفي في الكتاب ...... ٧٥٠٥٠ دلالة الكتاب على شخصية الطوفي ونوازعه الفكرية ..... ١٠٥٩ الفصل الثالث: قضايا نقدية في موالد الحيس ...... التكرار في شعر امرى القيس ........ ٧١-٦٥ 

| الاقواء ـ الزحاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القسم الثاني: التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وصف النبخة المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عنوان الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| زمن تأليف الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منهج تحقيق الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مقدمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الأول: في متشابه كلامه بعضه ببعض في الفليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والكثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الثاني: في منشابه شعره بشعر غيره من قديم ومحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الهاب العالمي . في السناية المعارة بالنظر طيرة من فلايم ومحلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وعربي ومولد في اللفظ والمعنى ١٨٥-١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الباب الثالث: في سبب اشتياه كلامه بعضه ببعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الرابع: في محاسن تشبيهاته واستعاراته وأمثاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الباب الرابع: في محاسن تشبيهاته واستعاراته وأمثاله<br>ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الرابع: في محاسن تشبيهاته واستماراته واستأله<br>ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اللباب الرابع: في محاسن تشبيهاى واستفرارى وإستال.  174_1.14  اللباب الفاقعاس في فوائد من كالماه من كشف مشكل وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الباب الواجع: في محاسن تشبيهات واستعارات وأستال والمستعدد واستعارات وأستال ونحو وسم المستعدد والمستعدد وا |
| الباب الرابح: في محلس نشيبية واستطراق وأمثاله وضود المسلمان في والتدين كلامات تتشكل وفيود المسلمان المسلمان في والتدين كلامات المسلمان في والتدين كلامات المستمثل وفيود المسلمان المسل |
| الله الرابع : في محاسر تدييته راستاري ولوائل<br>الله الله الله الله في محاسر تدييته راستاري ولوائل<br>الله الله الله الله في واقدام الادمان المستحكان ولواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الله الرابع : في معاسن تشبيته راستداره رابتانه الله الرابع : في معاسن تشبيته راستداره رابتانه الله العالم من في والاسن كالاسن كشد شكل وليو. الاسترابي القدارة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله الرابع : في محاسر تدييته راستاري ولوائل<br>الله الله الله الله في محاسر تدييته راستاري ولوائل<br>الله الله الله الله في واقدام الادمان المستحكان ولواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

عبوب شعر امرئ القيس التناقض ـ المشكل ـ

AM BANKEYAL PERSONAL DESCRIPTION

www.dorat-ghawas.com